

ڵڟؙڵػٙٙ؆ڵۼڔؾڬۜٛ؆ڵۺؙڿؙۅؠۜؾؖ ڵڂٵڣٞؾ؆ٞٵڵٳٮٮٮٛٚڵؖٳڡڽؾڗ بالمدين المنورة

الجير لين العيث لمي إحيراء التسراث الإست لاي

وموقف ومن الإهيات

تَأليفُ

الدكتورائج كرب عطيته بنعلي الغامذي

الأستاذ المساعد في ألجامِعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة

هزلالأكتاب في الأوصل درسالة لأُحدّها الطؤلفّ لينك الدُلِكَوَرَلُاه بالعقيدة في جَامِعَة الطَّلَمُ وَجَدَلُامَ سَرَدُ بإشرار الدُلِكَوَرِجِبْ رالعزيزي جرارية جمدير



# بئِ \_\_\_\_\_ِ أِللَّهُ الْجَهْزِ الرِّحِيِّير مث كر وقف رير

الحمد لله الذي وفقني وأعانني، فهو الذي بيده العون ومنه التوفيق والسداد. وبعد:

فاعترافاً بالفضل لأهله، واستجابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعو له حتى تروا إن قد كافأتموه». أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لأستاذي الجليل فضيلة الدكتور عبدالعزيز عبدالله عبيد، الذي تولى الاشراف على هذه الرسالة، فكان لخبرته الطويلة ومراسه المتواصل في هذا المضمار أكبر الأثر في إنجاز هذا البحث وإخراجه إلى حيز الوجود، فقد فتح لي صدره الرحب، وجاد علي بتوجيهاته السديدة وأعطاني من وقته الكثير، إذ لم يكن يقتصر \_حفظه الله \_ على ساعات الاشراف الرسمية، بل كان يستقبلني في منزله متى شئت من ليل أو نهار بوجه مشرق، ونفس راضية، وسرور بالغ، فجزاه الله عني وعن جميع زملائي بل وعن العلم وجميع طلابه أحسن الجزاء.

كما أتقدم بخالص الشكر لجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في القائمين عليها، وأخص منهم عميد كلية الشريعة، ورئيس قسم الدراسات العليا فقد قاموا بما يجب عليهم نحو طلابهم خير قيام، وحرصوا على تقديم كل ما يعينهم على أداء مهمتهم.

وأشكر الجامعة الاسلامية التي أتاحت لي فرصة مواصلتي دراستي العليا في هذه الجامعة العربقة.

كما أشكر كل من قدم لي عوناً لانجاز هذا البحث من كافة زملائي وأساتذي وأخص منهم زميلي الأخ أحمد بن عبدالله الزهراني الذي أعارني كتاب الأسماء والصفات للبيهقي الذي يعتبر الركيزة الأولى لمادة هذا البحث. فلهؤلاء جميعاً أتقدم بخالص الشكر ووافر الثناء ضارعاً إلى الله تعالى أن يجزيهم عني أحسن الجزاء.

## تقديم

#### بقلم

#### فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد (ناثب رئيس الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة)

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه...

أما بعد...

فإن للعقيدة عند المسلمين ـ بأصولها وأركانها ـ المكانة الأولى في حياتهم، ثقافة وإيماناً.

ولذا، فإن من حقها عليهم أن تلقى من العناية والاهتمام ما يناسب مكانتها، ويليق بجلال موضوعها، وأن تكثر فيها الأبحاث القيمة التي تشرح أصولها، وتبين جوهرها وأثرها في حياة المسلمين.

ومن حق الكلام عن الإلهيات خاصة، وما ينبغي لله من صفات وتوقير أن يبرز بمفهومه الصافي الواضح كها عايشه مجتمع العصر المحمدي وأن يقدم إلى أبناء هذا الجيل غذاء لروحه وقلبه بعيداً عن تأويل الجاهلين وتعقيدات المتكلمين، فإن غرس هذه الأصول في الأفئدة والقلوب لن يثمر ويزدهر إلا بأسلوب الإسلام نفسه من القرآن الكريم الذي أرسى دعائمها، ووضح معالمها، ومن صحيح السنة المبينة للقرآن.

وأحسب أن المناهج الملتوية التي تشعبت آراؤها، واختلفت أهواؤها وأشربتها بعض النفوس التي تأثرت بالثقافات الواردة قد حجبت أصحاب هذه المناهج من الرؤية الصحيحة التي أعطانا إياها القرآن الكريم في هذا السبيل.

ولقد تعرضت جوانب العقيدة الإسلامية في بعض فترات التاريخ إلى كثير من صور التأويل والتشبيه، والتعطيل والتشويه، الأمر الذي أبعدها عن نقائها وصفائها، فانحسر أثرها في المجتمع الإسلامي، وذاقت الأمة بسبب ذلك من الفوادح الكثير.

إلاً أن الله عزّ وجلّ \_ رحمة بهذه الأمة \_ قيض لها من أبنائها \_ في حلقات متصلة \_ من حفظ لها تراثها، وتوفر على شرح قواعد عقيدتها، ونفي كل دخيل عليها، والابقاء على هذه القواعد نقية صافية كها تنزلت من قبل الوحى الأعلى.

وفي الحديث «لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها »(!)

وهذه الطائفة هم العلماء والمجاهدون الذين ينشرون الخير وله يحرسون كما قال عليه الصلاة والسلام «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين» (٢).

من هؤلاء الأئمة الاعلام الإمام أحمد بن الحسين بن على البيهقي الذي فهم العقيدة من منبعها الصافي الأصيل وأسهم في توضيحها كها جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ولما كانت آراء هذا الإمام \_ كها جاءت في مؤلفاته \_ من الأهمية بمكان خاصة ما يتعلق منها بجانب العقيدة إذ سار فيها على طريقة المحدثين، وكان في إيضاحه لمسائلها متبعاً طريقة السلف \_ إلا في قليل منها.

<sup>(</sup>١) ابن ماجه وأحمد (فيض القدير، ج ٣٩٦/٦).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد، ج ١٤٠/١، ط ثانية، وقال رواه البزار.

لذا كان خيراً كثيراً جداً... ما قام به فضيلة الدكتور/ أحمد بن عطية الغامدي \_ عميد كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، من ابرازه في هذا المؤلف القيم لآراء البيهقي في إثبات وجود الله تعالى وصفاته وأسمائه وسائر ما يتعلق بجانب الإلميات، هذه الموضوعات الذي نتج عن تدخل سلطان العقل فيها، وعدم الاقتصار على كلمات الله وحدها ظهور الفرق في الإسلام وتعددها تعدداً هدد وحدة الأمة وعصف بكيانها، حتى اقترب الخطر من صميم العقائد.

وقد أبان المؤلف فيها عرضه من حقائق وآراء عوار هذا الشذوذ. . . وكان يجب على الجميع ــ لوخلصت النيات ــ أن يصدروا فيه عن نصوص الوحي الإلمّي فقط.

والحاجة كانت وما زالت شديدة إلى تجلية مثل هذه الحقائق التي تقوم عليها أركان العقيدة الإسلامية، فإن أعراض مرض التأويل والتشويه لا يزال منتشراً في الأمة، ولا تزال بحاجة إلى عناية العلماء الفاقهين ليصوغوا حقائق الإسلام وقواعده في أسلوب يتقبله أبناء الإسلام طعاماً شهياً وشراباً سائغاً كما هو في أصله وحقيقته. ولذا، فالكتاب جاء في وقته ليجد مكانه في المكتبة الإسلامية.

والأبحاث التي تضمنها الكتاب حول وجود الله وأسمائه وصفاته تدل على أن عقيدتنا سهلة صافية لا مكان فيها للغموض والالتواء، ولا تحتاج عند بسطها إلى كل هذا الجدل الذي ثار ويثور حولها، وإنما هي أصول واضحات يأخذ بعضها بحجز بعض من السهولة والوضوح لتكون مصداقاً لما أراده الله لعباده بقوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً»(١).

ولم يفت المؤلف أن يناقش البيهقي فيها خالف فيه مذهب السلف، فالأمر كما قال «قصدت من وراء ذلك تأييد الحق الذي يمثله رأي السلف وتوطيد

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٣.

دعائمه ببيان سلامة المنهج الذي سلكوه، وصحة الإستدلال الذي اعتمدوا عليه».

وكأني بفضيلته يعمق مفهوم الإمام الشافعي حين قال رحمه الله «أبى(١) الله العصمة لغير كتابه، وهذا ما قدرنا عليه فإن كان حقاً فمن الله وإن كان خطأ رجعنا عنه» ومقالة أستاذه الإمام مالك «كل شخص يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر»، وأشار إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

والحق أن الأمة لوتجردت من خلافاتها وجدلها حول كثير من مسائل الخلاف والعقيدة لالتقت على كلمة سواء.

والعصمة في ذلك ما جاء به القرآن الكريم وبينته السنة المطهرة، والتزم به سلف الأمة، ووصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله «الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسله نفياً وإثباتاً، فيثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وقد علم أن طريقة السلف وأئمتهم إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه (۱).

كما سبق أن أكد علماء الأمة ومنهم الامام البيهقي الذي ذكر فضيلة المؤلف خلاصة منهجه في الموضوع بقوله «إثبات أسماء الله تعالى ذكره بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة»(١).

كها نقل قول البيهقي في إثبات الصفات بأنه «لا يجوز وصفه \_ سبحانه \_ إلا بما دل عليه كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع عليه سلف هذه الأمة» ومن قبل يذكر أن البيهقي رحمه الله سلك منهجاً متميزاً يتسم بحب واضح وتفصيل أكيد لسلوك، الأدلة النقلية الواردة لاثبات مسائل العقيدة مع الأخذ بالأدلة العقلية إلى جانب النقلية، وذلك فيها للعقل فيه ماك، كإثبات الوجود والوحدانية والصفات العقلية.

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية لابن تيمية /٤.

وبعد... فلقد كانت رحلة المؤلف فيها يتعلق بالإلهيات رحلة مستوعبة اتصلت بأسس بنائها في القرآن الكريم فكانت من أسباب توفيقه، وبواعث غبطتي.

والحق أن سلامة المنهج ووضوح الحجة والبيان، مع صحة الاعتقاد والإلتزام بمفاهيم الوحي من أكبر عوامل التوفيق والتأثير، وأحسب أن الله تعالى قد آثر فضيلة المؤلف بهذه المزايا فيها جلاه من حقائق. فجزاه الله خير الجزاء... وسدد خطاه ونفع به...

وإننا لنحمد الله على توفيقه لنا لتقديم هذا التراث، ونرجوه سبحانه أن يحفظ لهذه البلاد جلالة الملك خالد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير فهد، ونتقدم إليها بشكرنا العميم على رعايتها لهذه الجامعة الإسلامية، فإنها دائبان بالنهوض بها إلى مستوى أرفع وأفضل، لتساير في تطورها وتقدمها ركب الحضارة. جزاهما الله عن أبناء هذه الجامعة \_ أبناء الأمة الإسلامية \_ خير الجزاء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين...

.

## بئِ \_\_\_\_\_\_\_ أَلْلَهُ أَلِحَ مُنْ الْحَكْمِ

#### المفتئ يَّمَة

الحمد لله الذي له الأسهاء الحسنى، والصفات العلى، لا إلّه غيره ولا رب سواه، والصلاة والسلام على خير خلقه، وخاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد،

فإن مسائل العقيدة قد حظيت باهتمام العلماء قديماً وحديثاً خاصة ما يتعلق منها بذات الله تبارك وتعالى إذ كان الحديث عنها مجالاً لجدل عنيف حصل بين طوائف الأمة الاسلامية، سيما بعد ظهور مدرسة علم الكلام التي كانت بدعة ممقوتة من جانب علماء السلف نظراً لأنه يبعد بأصحابه عن المصدر الأصلي للعقيدة الصافية. . ألا وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ولما كان نظام جامعة الملك عبدالعزيز ملزماً لمن يريد الحصول على درجة التخصص العليا (الدكتوراه) أن يكتب بحثاً في مجال تخصصه، فقد استخرت الله تعالى، واخترت أن يكون بحثي بعنوان (البيهقي وموقفه من الالمآيات) ويتمثل الدافع الذي حملني على تفضيل هذا الموضوع على سواه في الأمور الآتية:

- ١ ان البيهقي من أشهر علماء الأمة الاسلامية الذين كان لهم أثر بالغ في حفظ تراث هذه الأمة.
- ٢ ان من أبرز الجوانب التي ساهم البيهقي في إثراء مادتها وتحقيق ماكتبه فيها
   هو جانب العقيدة.
- ٣ انه يعتبر مصدراً أميناً لآراء كثير من علماء السلف التي استعان بها كثير من

المحققين فيها بعد، مثل شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، إذ وجدناهما كثيراً ما يستندان في إيراد رأي بعض علماء السلف إلى ما أورده البيهقي عنهم.

إنه \_ وإن كان أشعري العقيدة \_ يتميز بطريقة خاصة في عرض أدلته،
 أشبه ما تكون بطريقة السلف \_ وإن كان يختلف عنهم في الاستنتاج \_ ولذلك وافق السلف في إثبات بعض ما أول أصحابه من الصفات.

٥ – أن مؤلفاته في العقيدة تعتبر موسوعة فريدة لأدلتها، إذ كان من أكثر العلماء اهتماماً بجمعها، وإن كان في توجيهاته لما اشتملت عليه تلك الأدلة يبدو متأثراً تأثراً كبيراً بعلم الكلام لذلك أردت أن أميط اللثام عن آراء هذا العالم الجليل التي قد يتصورها من اطلع على كتبه ولم يمعن النظر فيها ممثلة لآراء السلف ومتفقة معها، نظراً لاتفاقه معهم في منهج الاستدلال وهذا هو أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع الذي يشتمل على مقدمة وبابين، وخاتمة.

أما المقدمة فقد تناولت فيها الأسباب التي حملتني على اختيار هذا الموضوع، والخطة التي سرت عليها فيه.

وأما الباب الأول فقد خصصته للحديث عن حياة البيهقي، وقسمته إلى ستة فصول:

الفصل الأول: عن عصر البيهقي.

الفصل الثاني: عن سيرته.

الفصل الثالث: نشأته العلمية.

الفصل الرابع: شيوخه وتلاميذه.

الفصل الخامس: ثقافته ومؤلفاته.

الفصل السادس: منهجه في الاستدلال.

وأما الباب الثاني فكان عن موقف البيهقي من مباحث الالهيات وقد قررت تقسيمه إلى ثمانية فصول:

الفصل الأول: منهجه في إثبات وجود الله.

الفصل الثاني: أسهاء الله تعالى.

الفصل الثالث: أقسام الصفات.

الفصل الرابع: الصفات العقلية، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: صفات الذات العقلية.

المبحث الثانى: صفات الفعل العقلية.

الفصل الخامس: صفة الكلام، وقد أفردتها بالحديث في فصل مستقل مع أنها من صفات الذات العقلية \_ لأن الكلام فيها متشعب وخطير، لذلك أوليتها أهمية خاصة.

الفصل السادس: الصفات الخبرية وفيه مبحثان أيضاً:

المبحث الأول: صفات الذات الخبرية.

المبحث الثاني: صفات الفعل الخبرية.

الفصل السابع: رؤية الله تعالى.

الفصل الثامن: موقفه من خلق أفعال العباد.

أما الخاتمة فقد تناولت فيها النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

وكان حديثي عن كل مسألة من المسائل السابقة مصدراً في كل فصل بذكر آراء الفرق الأخرى فيها على سبيل الاختصار، ثم أتناول بعد ذلك الحديث عن رأي البيهقي تفصيلاً، ثم أعقب عليه بذكر موافقته لرأي السلف، أو عدمها، مع مناقشة مستفيضة للآراء التي خالف السلف فيها، وتأييد ما وافقهم عليه بعبارات أوردها من كتبهم، وقد قصدت من وراء ذلك تأييد

الحق الذي يمثله رأي السلف، وتوطيد دعائمه ببيان سلامة المنهج الذي سلكوه، وصحة الاستدلال الذي اعتمدوا عليه.

وليس لأحد أن يتصور مناقشتي للبيهقي محاولة للانتقاص من قدره والحط من مكانته، لأنني إنما أنشد الحق الذي اجتهد البيهقي في الوصول إليه، ولا ريب أن الحق أحب إلينا من كل شيء. وقد أثر عن الامام مالك قوله: «ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» مشيراً إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومكانة البيهقي في نفوسنا جميعاً ستبقى أبد الدهر، وكتبه التي ألفها لحفظ التراث ستظل مناراً هادياً لطلاب الثقافة في كل عصر، فجزاه الله عنا خير الجزاء.

وقد بذلت في بحثي هذا كل جهدي وغاية طاقتي، حتى وصلت به إلى هذا المستوى الذي أرجو الله تبارك وتعالى أن يكون مفيداً لطلاب الحقيقة، ومصدراً أميناً لمن أراد الكتابة عن هذا العلم الشامخ من أعلام الاسلام. ولا أزعم أنني قد بلغت فيه الكمال وإنما الكمال لله وحده ولكن حسبي أنني لم أدخر جهداً في سبيل الوصول به إلى أرفع مستوى.

وإنني إذ أتقدم بهذه الرسالة لقسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، لأشكر للقائمين عليها حسن صنيعهم لما بذلوه من جهد في سبيل توفير جميع السبل الكفيلة بتسهيل مهمة الباحث.

كما أتقدم بخالص شكري للجامعة الاسلامية التي أتاحت لي مواصلة دراستي في هذه الجامعة الأصيلة، سائلًا المولى سبحانه أن أوفق في أداء المهمة التي تنتظرني، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. .

المؤلف

# الباب الأول حياة البيهيقي

#### وفيه فصول:

الفصل الأول: عصر البيهقي.

الفصل الثاني: سيرة البيهقي.

الفصل الثالث: نشأته العلمية.

الفصل الرابع: شيوخه وتلاميذه.

الفصل الخامس: ثقافته ومؤلفاته.

الفصل السادس: منهج البيهقي في الاستدلال.



# الفكن الأوك عصر البية في

١ \_ الناحية السياسية.

٢ \_ الناحية الاجتماعية

٣ \_ الحالة العلمية



### الفَصَهُ لِ الأولِبِ عَصِهُ وُالبَيَـ ْ هَقِيّ

لقد رأيت من الضروري \_ وقد اخترت مجال بحثي شخصية هامة من أبرز الشخصيات التي كان لها أثر بارز في حفظ التراث الاسلامي، وخدمته وتقديمه لطلابه في أبهى صوره وأكمل حالاته \_ رأيت من الضروري أن أقدم بين يدي دراستي لهذه الشخصية دراسة موجزة للظروف التي أحاطت بها وبيئتها التي ترعرعت في أكنافها. ذلك لأن عادة الباحثين في مجال كهذا قد جرت بذلك، وهو أمر من الضرورة بمكان، إذ أنه يمكن ذلك الباحث من الوقوف على العوامل التي كان لها دور فعال في نبوغ تلك الشخصية، وفي التأثير على الجاهها، لأن الانسان كها يتأثر ببيئته التي يعيش فيها ومشائخه الذين تلقى عنهم، فإنه بنفس القدر يكون تأثره بالأحوال والظروف المحيطة به من الناحيتين السياسية، والاجتماعية. إذ أن هذه الظروف يكون لها \_ حتاً \_ أثر بارز في المسلك الذي ينهجه من عايشها.

لذلك كان لزاماً على وأنا أدرس شخصية إسلامية مهمة، أن أعطي القارىء فكرة موجزة عن عصرها من نواح ثلاث:

١ \_ الناحية السياسية.

٢ ـ الناحية الاجتماعية.

٣ \_ الناحية العلمية.

#### الناحية السياسية

عاش البيهقي \_ رحمه الله \_ في الفترة الواقعة ما بين عام أربعة وثمانين وثلاثمائة (٣٨٤) حيث كانت ولادته، وثمانية وخمسين وأربعمائة (٤٥٨) حيث كانت وفاته.

ومعنى ذلك أن البيهقي عاصر الدولة العباسية في أحلك أيامها حيث كان عهد الدويلات المتناحرة، وحيث أفل الوجود الفعلي للسلطة العليا.

فقد عاصر البيهقي من خلفاء بني العباس القادر بالله الذي تربع على عرش الخلافة سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة (٣٧١)، أثر قبضه على الخليفة الطائع لله، وخلعه له(١). واستمرت خلافته إلى حين وفاته سنة سبع وستين وأربعمائة (٤٦٧)(٢).

وكان الضعف قد دب في أوصال الدولة العباسية منذ عهد الخليفة محمد المنتصر بن المتوكل، الذي تواطأ مع جماعة من الأمراء سنة سبع وأربعين ومائتين على قتل أبيه المتوكل<sup>(٣)</sup>. ذلك الرجل العظيم الذي أعز الله به السنة، وقمع به البدعة، حين أنهى مهزلة دامت ردحاً طويلاً من الزمن امتحن فيها أئمة عظام من أئمة أهل السنة، وعلى رأسهم الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ألا وهي محنة القول بخلق القرآن.

فبعد مقتل هذا الخليفة العظيم، بدأت الفتن تستشري والأحوال تضطرب، وسلطان الخلفاء يتلاشى، وذلك بسبب اعتمادهم على الفرس والترك وفتكهم ببني أمية ومناصبتهم العلويين العداء، وظهور كثير من الطوائف المارقة عن الدين، مما أدى في نهاية الأمر إلى سقوطها في أيدي التتار سنة ست وخمسين

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١١: ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (١٢: ١١٠).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر (١٠: ٣٤٩).

وستمائة، بعد مقتل آخر خلفائها أبي أحمد، عبدالله المستعصم على يد هولاكو خان(۱).

لذلك فإن هذين الخليفتين اللذين عاصرهما البيهقي يعتبران من آخر خلفاء بني العباس، وكان تربعهما على عرش الخلافة اسمًا فقط، أما السلطة الفعلية فقد سلبت منهم إذ أصبحوا ألعوبة في يد البويهيين والسلاجقة، الذين بالغوا في إذلالهم، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن ضيقوا عليهم حتى في حياتهم الخاصة، واضطروهم إلى بيع ما يملكون، فضاقت على الخليفة رقعة بلاده رغم اتساعها، فلم يبق له غير بغداد وأعمالها، وحتى هذه لم تكن له عليها سيطرة كاملة (٢).

ومع ذلك فقد كان الخليفة آنذاك يتمتع بقوة معنوية عظيمة، جعلت الحكام والسلاطين يحرصون على الظفر بموافقته حتى يكتسبوا الصفة الشرعية فكان يستقبل السفراء، ويلبس بردة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويضع أمامه مصحف عثمان توكيداً لسلطته الدينية (٣).

ولا يخفى أن حالًا كهذه، مشجعة لذوي الطموحات للظفر بالسلطة كي يتسببوا في التمرد الذي يؤدي إلى الانقسام، وهذا ماحدث فعلًا في جهات كثيرة من نواحي الدولة العباسية آنذاك.

فناحية المشرق ـ وهي الجهة التي كان يقطنها البيهقي ـ تنازعتها في تلك الفترة ثلاث دول:

- ١ \_ الدولة البويهية من ٢٣٤ ـ ٤٤٧ هـ.
- ٢ ــ الدولة الغزنوية من ٣٥١ ــ ٨٥٣ هـ.
- ٣ \_ الدولة السلجوقية من ٤٢٩ \_ ٢٢٥ هـ.

فالبويهيون كانت لهم السيطرة على بغداد ونواحيها، وقد استبدوا بأمر

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم الاسلامية للخضرى (٢: ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الاسلام السياسي، د. حسن ابراهيم حسن (٣: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

الدولة، رغم قربهم من مقر الخليفة، حيث شاركوه في بعض مظاهر الخلافة، إذ كان الأمير البويهي هو الذي يتولى إصدار الأوامر، أما الخليفة فها عليه إلا توقيعها، لتأخذ صفة الشرعية أمام الرأي العام.

وأما الدولتان الأخريان فقد كانتا في خراسان، ناحية شيخنا البيهقي، وقد كان الأمراء فيهما يستقلون بالتصرف في شؤونها، دون رجوع إلى الخليفة في ذلك.

وقد كانت معاصرة البيهقي في صدر حياته للغزنويين، وهم في أوج قوتهم، إذ كانت لهم السيطرة الكاملة على هذه البلاد في أواخر القرن الرابع، وأوائل القرن الخامس الهجريين، وكان السلطان محمود بن سبكتكين المتوفى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة من أعظم ملوكهم، وأكثرهم فتوحاً، وأشدهم بطشاً بأعدائه، حتى ألقى بزعاء السلاجقة في غياهب السجون (١).

وما إن توفي هذا السلطان، حتى دب النزاع بين ولديه بشأن الملك مما شجع السلاجقة على تجميع صفوفهم، وإعادة كرتهم في محاولة الاستيلاء على خراسان، حتى تمكنوا من ذلك سنة تسع وعشرين وأربعمائة، وأعلنوا قيام دولتهم في هذا التاريخ، إلا أن اعتراف الخليفة العباسي بهم تأخر حتى عام اثنين وثلاثين وأربعمائة (٢).

وهذا من أوضح الشواهد على ضعف سلطان الخليفة، لأن حدوث الخلافات بين الأمراء في الولايات التابعة له، واقتتالهم من أجل السلطة وعدم تدخله لحسم النزاع فيها بينهم، إلى حين تمام الغلبة لأحد الفريقين فيكون تدخله حينئذ قاصراً على الاعتراف بالسلطة الجديدة، التي تمت دون إرادة منه، ذلك كله يدل على أنه لم يكن له حول ولا طول، وأنه مغلوب على أمره.

وقد بلغ من تحرج مركزه وضعفه، وانتزاع سلطانه منه، أن عمت الفوضى البلاد، وكثر فيها الفساد.

<sup>(</sup>١) تاريخ دولة آل سلجوق، لعماد الدين الأصفهاني (ص ٦).

<sup>(</sup>٢) العبر في ديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون (٣: ٤٥٢).

أما بقية أنحاء العالم الاسلامي، فلم تكن بأحسن حالاً من المشرق فقد كانت مشتتة على رأس كل منها أمير أو خليفة، فالأمويون في الأندلس ينازعهم العلويون من ذرية ادريس بن عبدالله، فكانت الحال هناك في اضطراب يشبه ما كان في المشرق، ويزيد عليه (١).

أما أفريقيا، ومصر، والشام، فقد تعاقب عليها في تلك الفترة أمراء فاطميون، إلى غير ذلك من الانقسامات التي تميز بها ذلك العصر، مما كان له أثره البالغ في تفرق كلمة المسلمين، وإطماع أعدائهم في النيل منهم.

وقصارى القول: ان عصر البيهقي تميز بكثرة الدويلات الاسلامية المتناحرة، وانعدام السلطة المركزية، وتفشي الفساد السياسي، وكثرة القتل والنهب والترويع، الأمر الذي أقض مضاجع العلماء في ذلك العصر ومنهم البيهقى.

ولا ريب أن فساد الحالة السياسية سينعكس على الحالة الاجتماعية كما سنبين فيها يلي.

#### - ٢ -الناحية الاجتماعية

لقد اتضح لنا فيها سبق أن الحالة السياسية في تلك الحقبة من أيام الدولة العباسية \_ التي عاصرها البيهقي \_ قد بلغت من الفوضى أقصاها فليس لنا بعد ذلك أن نتصور الحالة الاجتماعية طيبة ثابتة، لأن الفزع والرعب سيطر على القلوب، حتى أصبح لا يطمئن أحد من الناس على نفسه وماله، فمن المعلوم بداهة أن الحروب تحدث دائمًا تأثيراً بالغاً في حياة المجتمعات التي تعاصرها، لأنها تنهك الاقتصاد، وتقضي على موارد البلاد، وتشجع على إشاعة الفوضى في شتى ميادين الحياة.

فبدلًا من أن يعني الحكام بالموارد الشرعية للدولة، وتوزيع نتاجها توزيعاً

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم الاسلامية للخضري (٢: ٤٠٠).

عادلًا بين الناس، نراهم يسلكون لجمع المال طرقاً غير سليمة، فالغنائم الحاصلة من الحروب فيها بينهم تشكل أهم الموارد لأموال الدولة، كها أن أموال الناس التي كانت تصادر لأتفه الأسباب تشكل مورداً آخر(١).

وبيوت الحكام كانت تتعرض في بعض الأحيان للنهب والسلب من قبل جنودهم الخارجين عليهم (٢).

فإذا كان الحكام أنفسهم يتطلعون لما في أيدي الآخرين ويتحينون الفرص لضمه لما في أيديهم، وإذا كانت منازلهم قد تعرضت للسلب والنهب فكيف لنا أن نتصور المجتمع الذي يحكمونه بمساعدة أولئك الجند، كيف يمكن أن نتصوره إلا راسخاً في أوحال تلك الفوضى ؟

فإن أولئك الأجناد، كانوا إذا غضبوا على الحاكم تمردوا عليه، ونهبوا أمواله، ثم التفتوا إلى أموال الناس فنهبوها، وقتلوا من يقف في طريقهم، كما حدث في سنة سبع عشرة وأبعمائة (٣).

إن حالًا كهذه تؤكد لنا المعاناة التي كان يعيشها الناس، فضعف السلطان كان سبباً مباشراً لشيوع شريعة الغاب بين الناس في ذلك العهد حين استفحل أمر اللصوص فأغاروا على المنازل في وضح النهار، حتى إذا لم يجدوا شيئاً عما يريدون في المنزل الذي أغاروا عليه أخذوا صاحبه، وتفننوا في تعذيبه حتى يرشدهم إلى المكان الذي أخفى فيه ماله \_ إن كان له مال \_ كها حدث من يرشدهم إلى المكان الذي أخفى فيه ماله \_ إن كان له مال \_ كها حدث من جماعة العيارين ببغداد(1).

واشتد أمر هؤلاء المجرمين سنة أربع وعشرين وأربعمائة وست وعشرين وأربعمائة، حين أخذوا أموال الناس عياناً، وقتلوا صاحب الشرطة، ونهبوا المتاجر، وأظهروا الفسق والفجور، والفطر في رمضان (٥).

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير (٧: ١٨٢، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) الكامل (٨: ٢)، شذرات الذهب لابن العماد (٣: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) الكامل (٧: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب (٣: ٢٠٤)، الكامل (٧: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب (٣: ٢٢٦، ٢٢٩).

وقد صاحب هذه الحوادث المروعة غلاء شديد في المعيشة، فقد اشتد الغلاء بخراسان جميعها وعدم القوت، فكان الانسان يصيح: الخبز، الخبز ويموت<sup>(۱)</sup>.

ولم تكن الحال في العراق بأحسن مما هي عليه في خراسان، فقد اضطر الناس من شدة الجوع \_ إلى أكل الكلاب والحمر(٢).

وزاد الأمر سوءاً تفشي الرذيلة في العراق، لضعف الحكم، فانتشر شرب الخمر، وكثرت المواخير، وظهرت موجة انحلال خلقي (٣).

كما كان للكوارث الأخرى من أوبئة وزلازل دورها في تنغيص العيش وإنزال النكبات، وتدهور الأحوال، فقد انتشرت الأوبئة، وعمت جميع البلاد وكثر الموت في الناس، حتى عجزوا عن أن يتدافنوا من كثرة الموتى (1).

كها وقع سنة أربع وأربعين وأربعمائة زلزال عظيم بخراسان هلك بسببه كثير، وكان أشده بمدينة بيهق، ناحية شيخنا البيهقي (٥).

وخلاصة القول: إنك إذا استعرضت صفحات التاريخ لتلك الحقبة من الزمن وجدتها تطالعك بحوادث مروعة تعكس مدى الوضع الاجتماعي المتدهور، الذي عاشه الناس في ذلك العصر، فمن نهب وسلب، إلى قتل وانتهاك للحرمات، إلى جوع شديد يصير من اعتراه إلى الموت في أحيان كثيرة، إلى زلازل وأوبئة فتاكة.

فهي فترة عصيبة، اتسمت حياة أهلها الاجتماعية، بمثل ماكانت عليه من الناحية السياسية، التي انعكست أحداثها الرهيبة على الوضع الاجتماعي الذي وصل إلى مثل ما وصلت إليه من انحطاط رهيب يشيب لهوله الولدان فإنا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>١) الكامل (٧: ٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب (٣: ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) ظهر الإسلام لأحمد أمين (١: ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) الكامل (٧: ٥٥)، (٨: ٣).

<sup>(</sup>٥) الكامل (٨: ٢٤).

أما الحالة العلمية فسنرى في المبحث التالي كيف أنها كانت على العكس من الحالتين السالفتين، حيث بذل العلماء جهوداً مضنية للحفاظ على العلم، ومحاولة جعله بعيداً عن التأثيرات السلبية للأحداث السابقة حتى كان ذلك العصر \_ بحق \_ عصر النهضة العلمية كما سيتضح لنا ذلك في المبحث التالي إن شاء الله.

#### \_4\_ الحالة العلمية

إن من يطلع على الأحوال السياسية والاجتماعية في ذلك العصر، ويقف على ما وصلت إليه من سوء وانحطاط، فإنه لا يبعد بالناحية العلمية عنها بل يتصورها كما وجد في الحالتين الاخريين، إلا أن الواقع كان خلاف ذلك فإن سوء الحالتين السياسية والاجتماعية لم يكن له أي أثر سلبي على الناحية الثقافية فقد عرفت تلك الحقبة من الزمن أنها كانت من أزهى عصور الاسلام الثقافية، إذ توافر فيها عدد ضخم من رواد العلم والثقافة، ففيها عاش أئمة المحدثين وجهابذة المفسرين وأساطين الأدباء، ومشاهير الفلاسفة وأرباب الكلام، وكانت الثقافة قد بلغت أوجها، والاهتمام بالتأليف بلغ ذروته.

وها نحن اليوم نعيش أثر تلك النهضة العلمية الجبارة فنستقبل كل يوم من كتبهم أسفاراً ضخمة يقدمها لنا المحققون في عصرنا الحاضر، وما بين أيدينا اليوم من تراثهم الوفير إنما هو غيض من فيض، لأنهم قدموا لطلاب العلم والثقافة آلاف المجلدات في كل فن، إلا أن الحروب الدامية لم تقتصر على إراقة دماء البشر، بل امتد أوارها حتى أتى على كثير من مكتبات العالم الاسلامي، كما حدث إبان إغارة التتار على بغداد، التي كانت مكتباتها تزخر بدرر العلم، التي جادت بها قرائح علمائنا الأجلاء في ذلك العصر وقبله وبعده.

وقد بلغ الاهتمام بنشر العلم في ذلك العصر، إلى حد أن بعض كبار العلماء قام بإنشاء مدارس مستقلة عن المسجد لأول مرة في تاريخ الاسلام الأمر

الذي كان له أكبر الأثر في الاقبال على التحصيل، وتشجيع طلاب العلم وصيانته عن أيدي العابثين.

ويعتبر البيهقي من أول من ساهم في إنشاء تلك المدارس، حيث قام بإنشاء مدرسة بنيسابور، عرفت باسمه، وعنها وعن غيرها من المدارس التي ظهرت في ذلك العصر يقول المقريزي في خططه: «ويعتبر ظهور المدرسة في هذا العصر بشكل مستقل عن المسجد خير دليل على الاهتمام بالعلم وكانت الأولى هي المدرسة البيهقية بنيسابور التي تعددت فيها المدارس بعد ذلك(١)».

ويذكر تاج الدين السبكي عدداً من المدارس التي كانت بنيسابور في ذلك المحصر، بالاضافة إلى مدرسة البيهقي التي ذكرها المقريزي ومن تلك المدارس: المدرسة السعدية، بناها الأمير نصر بن سبكتكين أخو السلطان محمود، لما كان والياً بنيسابور، ومدرسة ثالثة بنيسابور بناها أبو سعد اسماعيل بن علي بن المثنى الاستراباذي، ومدرسة رابعة بنيسابور أيضاً بنيت للأستاذ أبي اسحق الاسفرائيني (۲).

كما قام الوزير نظام الملك، الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي ببناء مدارس جديدة، مدرسة ببغداد، ومدرسة ببلخ، ومدرسة بنيسابور، ومدرسة بهراه، ومدرسة بأصبهان، ومدرسة بالبصرة، ومدرسة بمرو، ومدرسة بآمل طبرستان، ومدرسة بالموصل (۳). وهذه المدارس تعرف بالمدارس النظامية (٤).

وقد كان لتعدد المدارس في ذلك العهد أثر كبير في انتشار العلوم الاسلامية وكثرة العلماء.

ولعل من أهم الأسباب التي حدت بذوي الشأن لإقامة هذه المدارس أن

<sup>(</sup>١) الخطط للمقريزي (٢: ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٤: ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٤: ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) كان أشهر هذه المدارس مدرسة نيسابور التي كان يدرس بها إمام الحرمين الجويني.

المساجد لم يكن يحسن تخصيصها للتدريس بما يتبعه من مناظرة وجدل، قد يخرج بأصحابه أحياناً عن الأدب الذي تجب مراعاته للمسجد(١).

فالقرن الرابع كان بداية ظهور هذه المعاهد، التي بقيت طريقة متبعة إلى أيامنا هذه.

ومما سلف يتضح لنا أن نيسابور كانت مهد هذه المعاهد، فكانت بذلك تضاهي بغداد، حاضرة العلم والعلماء في ذلك العصر.

وقد بلغت العناية بالعلم وطلابه إلى حد أن كثيراً من أهل الفضل كانوا ينفقون على الطلاب من مالهم الخاص، ويقفون عليهم كتبهم، كما حدث من أبي بكر البستي الذي بنى مدرسة لطلاب العلم على باب داره، وأوقف عليها جملة من ماله الوفير، وهذا الرجل كان من كبار المدرسين والمناظرين بنيسابور(٢).

وهكذا نتبين أن الحالة العلمية في ذلك العصر كانت قد بلغت أرقى درجاتها، وأن تلك الحقبة قد تميزت بابتكار أسلوب جديد للتعليم، وهو إنشاء المدارس مستقلة عن المسجد، وإن تلك الناحية من البلاد الاسلامية كانت ثرية بأعلام العلماء، ولا أدل على ثرائها بهم مما ذكره الذهبي من أن الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣، أراد الرحلة إلى ابن النحاس في مصر فاستشار البرقاني في ذلك فقال له: إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى رجل واحد، فإن فاتك ضاعت رحلتك، وإن خرجت إلى نيسابور ففيها جماعة فخرج إلى نيسابور فنيها جماعة فخرج إلى نيسابور ").

ويقول المقدسي عن أهل خراسان: إنهم أشد الناس فقهاً، وهم أكبر الأقاليم علمًا(٤).

وهكذا نرى أن الامام البيهقي عاصر نهضة علمية جبارة كان له فيها نصيب الأسد، فاقترن اسمه بها منذ ذلك العهد، لمشاركته الايجابية وأثره في مدارسها معلمًا ومتعلمًا.

<sup>(</sup>١) أنظر الحضارة الاسلامية لآدم متز (١: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية للسبكي (٤: ٨٠).

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ (٣: ١١٣٧).

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم (ص ٢٩٤، ٣٢٢، ٣٣٤).

# الفصُّل الثَّايي

## سينيرة البيتهقي

١ \_ اسمه ونسبه.

٢ \_ كنيته ولقبه.

۴ \_ نسبته.

٤ \_ مولده.

٥ \_ أسرته.

**7** \_ وفاته .



## الفصّ الثّاني سِّيْرة البَّهَ

#### - \ -اسمه ونسه

هو أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى.

ولم يتفق المؤرخون على ذكر نسبه بهذه الطريقة، لأن منهم من وقف عند جده الأول علي<sup>(١)</sup>، ومنهم من اقتصر على ذكر جده الثاني عبد الله وجماعة ثالثة استوفت ذكر نسبه إلى جده الثالث موسى<sup>(٣)</sup>.

إلا أن اختلافهم هذا لا يعني شيئاً سوى إرادة الاختصار من بعضهم وإرادة الاستيفاء من بعضهم الأخر.

إلا أن للسمعاني خلافاً جوهرياً حين قدم جده الثالث على جده الثاني فقال: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن عبد الله، وتابعه عليه ابن الأثير في تهذيبه للأنساب(٤).

كما أن الذهبي في سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ ذكر موسى جداً ثانياً للبيهقي مع إغفال جده الثالث(٥).

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير (٨: ١٠٤)، شذرات الذهب (٣: ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة (٥: ٨٧)، كشف الظنون (١: ٥٣).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٢: ٩٤)، طبقات الشافعية للسبكي (٤: ٨).

<sup>(</sup>٤) الانساب للسمعاني (١: ١٠١)، اللباب لابن الأثير (١: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) سير إعلام النبلاء (١١: ل١٨٤)، تذكرة الحفاظ (٣: ١١٣٢).

وهذا يشير إلى خلاف في أيهما الجد الثاني من الثالث للبيهقي هل هو عبد الله أو موسى، فالسمعاني، وتابعه ابن الأثير والذهبي ذكروا موسى جداً ثانياً للبيهقي، أما بقية المؤرخين المستوفين لنسب البيهقي حتى الجد الثالث فذكروا موسى جداً ثالثاً، وعبد الله ثانياً.

ولعل تقديم عبد الله على موسى هو الأرجح، لأن ذلك ما فعله ابن عساكر الذي يعتبر من أقرب المؤرخين في عهد البيهقي (١).

#### - ۲ -كنته ولقه

أما كنيته فأبو بكر، وأما لقبه فيلقب بالحافظ، ولم أجد مخالفاً في إطلاق تلك الكنية وهذا اللقب اللذين اشتهر بهما البيهقي، وانفرد حاجي خليفة بتلقيبه بشمس الدين (٢).

#### - 4 -

#### نسبته

وينسب شيخنا إلى خسرو جرد (٣)، وإلى بيهق (١)، فيقال الخسر جردي البيهقي.

أما نسبته إلى خسرو جرد فلأنها القرية التي كانت مسقط رأسه وأما نسبته إلى بيهق فلأنها الناحية التي دفن بها، والتي تضم فيها بين قراها خسر وجرد، التي تعتبر عاصمتها.

<sup>(</sup>١) تبيين كذب المفتري (ص ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون (١: ٥٣).

<sup>(</sup>٣) خسرو جرد، بضم الخاء المعجمة، وسكون السين المهملة، وفتح الراء وسكون الواو، وكسر الجيم، وسكون الراء، وفي آخرها الدال المهملة قرية من ناحية بيهق. كذا قال السبكي في الطبقات الكبرى (٤: ٩).

<sup>(</sup>٤) بيهق: ناحية كبيرة، وكورة واسعة، كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور، تشتمل على ثلاثمائة وإحدى وعشرين قرية. . وقد أخرجت هذه الكورة من لا يحصى من الفضلاء، والعلماء، والفقهاء، والأدباء ذكر ذلك ياقوت في معجمة (١: ٥٣٧، ٥٣٨).

وقد ينسب \_ رحمه الله \_ إلى نيسابور(١)، لأنها قد حظيت بمقدمه إليها، وبها كان جل نشاطه العلمي، إذ عقد فيها المجلس لإسماع كتبه لعلمائها، وطلاب العلم فيها، فأصبحت شهرته مرتبطة بها، وممن نسبه إليها الذهبي وابن عساكر(١).

# 4 - 4 -مولده

ولد \_ رحمه الله \_ بخسرو جرد في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة (٣) وقد أجمعت المصادر التاريخية على ذلك، عدا ما ورد في الكامل لابن الأثير من أن ولادته كانت سنة سبع وثمانين وثلاثمائة (١٠). إلّا أن هذا خطأ واضح، لأنه هو نفسه وافق في لبابه بقية المؤرخين على التاريخ السابق (٥).

#### \_ ہ \_ أسرته

أما أسرة البيهقي التي ترعرع في أكنافها، فإن المراجع التاريخية التي عنيت بحياته التزمت الصمت حيالها، فلم تذكر لنا عن أبيه شيئاً، ولا عن حال أسرته من الناحية العلمية والاجتماعية.

إلَّا أن نبوغ البيهقي في شتى مجالات العلم يدلنا دلالة واضحة على أن

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت: نيسابور: بفتح أوله، والعامة يسمونها نشاوور، وهي مدينة عظيمة، ذات فضائل جسيمة، معدن الفضلاء، ومنبع العلماء، لم أر فيها طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها، وكان المسلمون قد فتحوها أيام عثمان بن عفان رضى الله عنه. معجم البلدان (٥: ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) تبيين كذب المفتري (ص ٢٦٥)، سير إعلام النبلاء (١١: ل ١٨٤).

 <sup>(</sup>٣) أنظر مختصر طبقات المحدثين لابن عبد الهادي (ص ٢٠٠)، سير أعلام النبلاء للذهبي (١١: لله المباية والنهاية والنهاية (١١٤: ٩٤)، البداية والنهاية (١١: ٩٤).

<sup>(</sup>٤) الكامل (٨: ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) اللباب (١: ٢٠٢).

أسرته كانت تضع العلم في مقدمة اهتماماتها، مما كان له أثره البالغ في اتجاه ابنها إليه، وقصر اهتمامه عليه.

كما أن ذلك يدلنا أيضاً على أن تلك الأسرة كانت ميسورة الحال مما جعل ابنها يتفرغ، وينتج على أن الفقر \_ إن قدر أنه هو واقعها \_ لا يمكن أن يثني همة البيهقي لشغفه بالعلم، مما جعله لا يهتم بحطام الدنيا، بل يكتفي منها بما يسد رمقه، ويقيم صلبه، شأنه في ذلك شأن سلفه من علماء الأمة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، وشيخه الشافعي، ومع ذلك حصل لهما من العلم والنبوغ ما جعلهما من أعظم أئمة الإسلام.

أما أبناؤه فقد لاحظنا اهتمام المؤرخين بذكر ابن له وحفيد، ولم يتعرضوا لغيرهما، ذلك لأنها شاركاه في حياته العلمية، وخاضا معه غمارها وتتلمذا على يديه، وهما ابنه إسماعيل بن أحمد، وحفيده أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد. وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان لحياتها عندما نتحدث عن تلاميذه فيها بعد.

#### – ٦ – و فاته

أجمعت المصادر التاريخية على أن وفاة البيهقي كانت سنة ثمان وخمسين وأربعمائة بنيسابور، ومنها نقل في تابوت إلى بيهق حيث دفن بها(١).

وقد وجد خلاف في الشهر من ذلك العام، فابن الأثير وابن تغري بردى يذكران أنها كانت في جمادى الآخرة(٢). أما من سواهما فاتفقوا على جمادى

<sup>(</sup>١) أنظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>۲) الكامل (۸: ۱۰۶)، النجوم الزاهرة (٥: ۷۷)، وانظر عن حياة البيهقي سوى ما تقدم: طبقات الشافعية للأسنوي (ص ١٩٨ – ٢٠٠) العبر للذهبي (٣: ٣٤٢)، طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٤٣٣ – ٤٣٤)، دائرة المعارف الاسلامية لأحمد شاكر (٤: ٤٢٩)، الاعلام للزركلي (١: ١١٣).

الأولى، ولعله الأصح لأن منهم من حدد اليوم بالعاشر منه، مما يدل على زيادة يقين.

وانفرد ياقوت الحموي بأن وفاته كانت سنة أربع وخمسين وأربعمائة(١).

وكانت وفاته \_ رحمه الله \_ بعد عمر مديد بلغ أربعاً وسبعين سنة كله خير وبركة، إذ بذل الجزء الأعظم منه خادماً للعلم وطلابه، فكان عطاؤه العلمي الوفير منارة شامخة من منارات العلوم الاسلامية الخالدة، فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (١: ٥٣٨).



# الفصَل الثالِث لَنْ الفَالِث لَنْ الفَالِث لَنْ الفَالْفُ الفِي الفِي الفَالِي الفَالْمِي الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالِي الفَالْمِي ا

١ \_ رحلاته العلمية.

٢ \_ رحلته إلى خراسان.

٣ ــ رحلته إلى العراق.

٤ \_ رحلته إلى الحجاز.



## الفصّل الشّالِث نَشْنَاتُهُ العِسْلِمِيّة

لقد بدأ البيهقي \_ رحمه الله \_ حياته العلمية في سن متأخرة نسبياً بالنظر إلى أبناء عصره، إذ بدأ بسماع الحديث وهو في سن الخامسة عشرة من عمره(١).

وليس بعيداً أن يكون قد بدأ بحفظ القرآن الكريم قبل بدئه بسماع الحديث، لأن ذلك من عادة العلماء في ذلك العصر، وإن كنا لا نجد في المصادر التاريخية ما يشير إلى ذلك.

ويذكر المؤرخون أن أول سماعه كان من مشائخ خراسان (٢)، ثم رحل إلى أماكن شتى في سبيل طلب العلم، فكانت مرحلة التلقي قد بدأت برحلة إلى خراسان، وفيها يلي نذكر رحلاته العلمية التي كان لها أثر كبير في تحصيله وسعة علمه.

# ا –رحلاته العلمية

لقد كان الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ حريصين على عدم مغادرة المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حبهم العظيم له جعلهم

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١١: ل ١٨٤).

 <sup>(</sup>۲) قال یاقوت: خراسان بلاد واسعة، أول حدودها مما یلي العراق أزاذوار، قصبة جوین وبیهق،
 وآخر حدودها مما یلي الهند طخارستان، وغزنة وسجستان، وکرمان. ولیس ذلك منها، إنما هو أطراف حدودها. معجم البلدان (۲: ۳۰۰).

لا يقوون على الإبتعاد عنه، لذلك وجدنا المكثرين من رواية الحديث عنه لازموا المدينة حتى وفاته عليه السلام، ولم يغادروها الالحاجة، ثم يعودوا إليها.

حتى كان عهد الفتوحات الاسلامية في زمن الخلفاء الراشدين حيث بدأت رحلاتهم، وخروجهم من المدينة، فانتشروا في الأمصار، حاملين معهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكونوا جميعاً بدرجة واحدة في التحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أحدهم يسمع ما لا يسمعه الآخر، ويحفظ ما نسيه غيره، مما جعلهم هم أنفسهم يرحلون إلى بعضهم لسماع حديث اختص بتحمله واحد منهم دون سواه، أو التثبت من حديث بلغه ذكره عن أحدهم، فكانت الرحلة لطلب الحديث منذ ذلك الحين سنة متبعة، سلكها علماء هذا الفن الشريف، حتى حملت إلينا كتب التاريخ عجائب رحلاتهم، فقد كان أحدهم يقطع المسافات الشاسعة لسماع حديث واحد بلغه عن غيره.

فهذا الصحابي الجليل، جابر بن عبد الله رضي الله عنها يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهراً، حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب، فقال: ابن عبد الله؟ فقلت: نعم، فخرج يطأ ثوبه، فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت، أو أموت قبل أن أسمعه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يحشر الناس يوم القيامة \_ أو قال العباد \_ عراة غرلاً بها قال: قلنا وما بها؟ قال: ليس معه شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الليان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل البار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة. قال: قلنا كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بها؟ قال: بالحسنات والسيئات (1).

وكانت الرحلة في عهد التابعين أوسع، لأن كل واحد منهم كان يطمع في

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٣: ٩٥٥).

الحصول على أكبر قدر ممكن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع ذلك إلا بالرحلة إلى أقطار شتى، حيث تفرق فيها الصحابة رضوان الله عليهم.

وثمة عامل آخر للرحلة، وهو طلب علو الاسناد، فكان بعضهم إذا بلغه الحديث بواسطة شخص ما عن أحد الصحابة يحرص على سماعه من الصحابي نفسه فيرحل إليه، وإذا بلغه عن شخص بينه وبين الصحابي آخر، وكان الصحابي قد مات يحرص أيضاً على سماعه عمن سمعه من الصحابي مباشرة لإسقاط إحدى الواسطتين حتى يعلو إسناده.

وهكذا أصبحت الرحلة لطلب العلم سنة متبعة بين طلابه.

وقد حرص البيهقي \_ رحمه الله \_ على أن يحوز ما أمكنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلك هذه الطريقة التي سنها الصحابة والتابعون، فرحل إلى خراسان، والعراق، والحجاز، وفيها يلي عرض لهذه الرحلات، وأسهاء بعض شيوخه الذين أخذ عنهم فيها:

#### ۔ ۲ – رحلته إلى خراسان

ذكر الذهبي أن البيهقي \_ رحمه الله \_ بدأ سماع الحديث وهو ابن خمس عشرة سنة من أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي والحاكم أبي عبدالله الحافظ وعبدالله بن يوسف الأصبهاني، وأبي علي الروذباري وأبي عبد الرحمن السلمي، وأبي بكر بن فورك. . ثم سرد عشرين شيخاً من أول من سمع منهم البيهقي (١).

وفي تذكرة الحفاظ ذكر هؤلاء الستة الذين نقلتهم عنه من سير أعلام النبلاء، ثم ذكر أن سماعه منهم كان بخراسان (٢)، كما ذكر هؤلاء أيضاً ابن هداية الله، وذكر أن سماعه منهم كان أيضاً بخراسان (٣).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١١: ل ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ (٣: ١١٣٢).

<sup>(</sup>٣) مختصر طبقات المحدثين (ص ٢٠٠).

وذلك كله يؤكد لنا أن سماعه بخراسان لم يسبقه سماع بغيرها، فبدأ الرحلة قبل السماع من علماء بلده بيهق، وبهذا يتحدد لنا تاريخ رحلته إلى خراسان بعام تسعة وتسعين وثلاثمائة، وهي السنة التي شهدت بداية طلبه لعلم الحديث.

#### ۔ ۳ ۔ رحلته إلى العراق

كما رحل البيهقي \_ رحمه الله \_ إلى العراق قاصداً حاضرة العلم والعلماء في ذلك الوقت، مدينة بغداد، وسمع بها من هلال بن محمد بن جعفر الحفار وعلي بن يعقوب الأيادي، وأبي الحسين بن بشران وطبقتهم(١).

ثم توجه إلى الكوفة أيضاً قاصداً علماءها، فأفاد بها من جناح بن نذير القاضي وغيره(٢).

ولم أجد ذكراً لتاريخ رحلته هذه، ولا المدة التي قضاها في كل من بغداد والكوفة، إلاّ أن السبكي يشير إلى أن ذلك كان وهو في طريقه إلى الحج<sup>(٣)</sup>.

#### ۔ ٤ – رحلته إلى الحجاز

ولما كان الحجاز يضم مهوى أفئدة المسلمين، شد البيهقي رحاله إليه، قاصداً مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج، ولكنه رأى هذه المناسبة فرصة سانحة للإستفادة من علماء البلد الحرام، فجلس فيها إلى الحسن بن أحمد بن ضراس، وأبي عبد الله بن نظيف، وغيرهما. فأفاد منهما فائدة كبيرة (٤).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١١: ل١٨٤)، مختصر طبقات المحدثين (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) نفس المصادر.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية (٤: ٨).

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية (٤: ٨)، مختصر طبقات المحدثين (ص٢٠٠).

وهذه الرحلة \_ كسابقتها \_ لا يعرف لها تاريخ، إذ أن حياة البيهقي يكتنفها شيء من الغموض في بعض جوانبها، ومن تلك الجوانب تحركاته لتحصيل العلم، إذ لم نجد تفصيلات كافية عن مدى الفائدة التي حصلها من كل رحلة وإن كانت رحلاته في جملتها ذات أثر عظيم في تكوينه العلمي.

ويذكر الأستاذ السيد أحمد صقر في مقدمته «لمعرفة السنن والآثار» ان للبيهقي تحركات كثيرة في البلدان المجاورة لموطنه، إذ سمع بكنوقان واسفرايين، وطوس، والمهرجان، وأسداباذ، وهمذان، والدامغان وأصبهان والري، والطابران(۱).

إلاّ أنني لم أجد ذكراً لمشائخه بها، لذلك اقتصرت على رحلاته التي أطلعنا على شيوخه الذين أفاد منهم خلالها.

<sup>(</sup>١) معرفة السنن والاثار، مقدمة المحقق (ص ١).



الفصّل السرّابع شيُوخُه وَتلاميذه

۱ ـ شيوخه.

۲ \_ تلامیذه.



### الفَصَـُـل الـــرَابع شيُوخُه وَتَـــلاميْدُهُ

#### - ۱ -شيوخه

لقد كان العلماء في ذلك العصر يحرصون على بذل أقصى جهدهم من أجل تحصيل أكبر قدر من العلم، لذلك نرى الكثرة في مشائخ كل منهم ظاهرة طبيعية، والبيهقي \_ رحمه الله \_ معروف بأنه واسع العلم، كثير الاطلاع، موفور الانتاج ومن أبرز الأسباب التي وصل بها إلى تلك المكانة السامقة، تتبعه لعلماء عصره، وأخذه عن المبرزين منهم، فأكثر من المشائخ الذين كان لهم الأثر البالغ في حياته العلمية، فيذكر تاج الدين السبكي أن شيوخه يبلغون أكثر من مائة شيخ(١).

واستقصاء ذكر شيوخه ليس من غرضنا، وكثرتهم تحول دون ذلك \_ ان أردناه \_ لذلك اكتفى بذكر ترجمة موجزة لأبرز المؤثرين في مجرى حياته وتكوينه العلمي.

والبيهقي – رحمه الله – كما برز في الحديث، فإنه أنتج في الفقه والعقيدة، وبرز فيهما أيضاً، لذلك سنأخذ بعين الاعتبار أبرز مشائخه الذين تأثر بهم في كل مجال.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية (٤: ٩).

فأما الحديث فأجمع المؤرخون على أن أشهر أساتذته فيه الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ.

كها ذكر السبكي أن أكبر شيخ له في هذا المجال أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، وأنه سمع الكثير منه (١).

وذكر السمعاني أنه تفقه على ناصر العمري المروزي(٢).

أما في العقيدة فقد عاصر الكثير من أساطين المتكلمين، وأخذ عنهم مذهب الأشعري، إلا أن أبرزهم الشيخ أبو بكر بن فورك الذي وصفه الذهبي بأنه كان أشعرياً رأساً في فن الكلام(٣).

ويعد أبرز مشائخه الذين تأثر بهم من الناحية العقدية.

لذلك سوف أقتصر هنا على ذكر ترجمة موجزة لهؤلاء الشيوخ الأربعة:

#### ١ \_ أبو الحسن العلوي(٤):

هو محمد بن الحسين بن داود بن علي بن الحسين بن عيسى بن محمد بن الحسن بن زيد، بن الحسن، بن علي بن أبي طالب (٥).

وقال ابن العماد: أبو الحسن العلوي الحسني النيسابوري... شيخ الأشراف، سمع أبا حامد الشرقي، ومحمد بن اسماعيل المروزي صاحب علي بن حجر وطبقتها، وكان سيداً نبيلاً صالحاً(٢٠).

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية (٤: ٩).

<sup>(</sup>٢) الأنساب (١: ل١٠١).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١١: ك ٤٨).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير: العلوي بفتح العين واللام وفي آخرها الواو ــ هذه النسبة إلى أربعة رجال، أحدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي أولاده كثرة.. أنظر اللباب (٢: ٣٥٣). فالنسبة هنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) كذا ساق السبكي نسبه نقلاً عن الحاكم. أنظر طبقات الشافعية (٣: ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب (٣: ١٦٢).

وهو أكبر مشائخ البيهقي، لأنه بدأ السماع منه وهو ابن خمس عشرة سنة، وكان ذلك بخراسان (١١).

ويعنى ذلك أنه كان سنة تسع وتسعين وثلاثمائة.

ويذكر ابن العماد أن وفاته كانت فجأة في جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعمائة (٢).

ولا ريب أنه كان صاحب أثر عظيم في توجيه البيهقي، وفي خط سير حياته العلمية، الحافلة بالثراء العلمي، وذلك باعتباره أول موجه له، وأنه سمع منه الكثير، فرحمه الله رحمة واسعة.

#### ٢ \_ أبو عبدالله الحاكم:

هو محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، الحافظ أبو عبدالله الحاكم، المعروف بابن البيع.

ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بنيسابور، في شهر ربيع الأول، وكان أول سماعه سنة ثلاثين وثلاثمائة، واستملى على أبي حاتم بن حبان سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، وأكثر التجوال في سبيل طلب الحديث، فرحل إلى خراسان، والعراق، وما وراء النهر، وسمع من نحو ألفي شيخ، منهم نحو ألف شيخ بنيسابور وحدها.

له تصانیف کثیرة فی علم الحدیث، من أشهرها المستدرك علی الصحیحین، كها أن له مصنفات أخرى مثل فضائل الشافعي، وتاریخ نیسابور توفی رحمه الله \_ سنة خمس وأربعمائة (٣). وكان قد رمى بالتشیع، إلا أن السبكى رد هذا الاتهام، وبین عدم صحته (١).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١١: ل ١٨٤)، مختصر طبقات المحدثين (ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) شذرات الذهب (۳: ۱۶۲).

<sup>(</sup>٣) مصادر الترجمة: سير أعلام النبلاء (١١: ل٣٦)، طبقات الشافعية (٤: ١٥٥)، شذرات الذهب (٣: ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية (٤: ١٦١) وما بعدها.

والامام أبو عبدالله الحاكم عالم جليل، مبرز في الحديث، ولا أدل على ذلك من تلقيبه بالحاكم، الذي يعتبر أعلى لقب علمي في هذا المجال.

ويعد الحاكم الأستاذ الأول للبيهقي في الحديث، أكثر عنه وأفاد منه فائدة عظمى، ولذلك يقول الذهبي: ... وسمع من الحاكم أبي عبدالله الحافظ، فأكثر جداً، وتخرج به(١).

وقال السبكي: البيهقي أجل أصحاب الحاكم(٢).

ولا ريب أن أستاذاً بهذه المنزلة، سيكون صاحب أثر كبير في الاتجاه العلمي لتلميذه.

وكانت مؤلفات الحاكم موضع اهتمام كبير من البيهقي، إذ أفاد منها كثيراً في مؤلفاته الحديثية، يلمس ذلك كل من قرأ للبيهقي.

ولا أدل على عمق تأثير الحاكم في تلميذه البيهقي من أنه سار على منواله في تأليف كتاب مناقب الشافعي، حيث أن الحاكم قد سبقه إلى تأليف كتاب في الموضوع نفسه بعنوان فضائل الشافعي.

#### ٣ \_ أبو الفتح العمري:

هو ناصر بن الحسين بن محمد بن علي بن القاسم بن عمر بن يحيى بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، أبو الفتح العمري المروزي، أحد أئمة الدين، تفقه على القفال، وأبي الطيب الصعلوكي، وأبي طاهر الزيادي توفي في ذي القعدة سنة أربع وأربعين وأربعمائة بنيسابور وله مصنفات كثيرة (٣).

ويعد أبو الفتح العمري شيخ البيهقي في علم الفقه، كما ذكر ذلك السمعاني<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١١: ل ١٨٤).

<sup>(</sup>۲) طبقات الشافعية (٤: ٨).

<sup>(</sup>٣) أنظر هذه الترجمة في طبقات الشافعية للسبكي (٥: ٣٥)، شذرات الذهب (٣: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) الأنساب (١: ل ١٠١).

وخص السبكي البيهقي بالذكر من بين الذين تفقهوا على يديه، حيث قال: وتفقه به خلق منهم البيهقي (١).

وسعة علم البيهقي في الفقه يدل على أن شيخه هذا ــ الذي أخذ عنه ــ معين دفاق، ولا أدل على ذلك من الوصف السابق له بأنه أحد أئمة الدين.

#### ٤ - ابن فورك:

عمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر الأنصاري الأصبهاني، كان ورعاً مهيباً، اشتغل بعلم الكلام حتى برز فيه، فأصبح \_ كها يقول الذهبي \_: شيخ المتكلمين، وكان اشتغاله بعلم الكلام، وبروزه فيه على مذهب أبي الحسن الأشعري، مستمداً ذلك من شيخه أبي الحسن الباهلي الذي أخذ عنه بالعراق. ولم يكن متكلمًا فحسب، بل كان محدثاً بارعاً، وفقيها بارزا، ومن أبرز مشائخه الذين أخذ عنهم الحديث عبدالله بن جعفر بن فارس الأصبهاني وكها أن له شيوخ فإن له تلاميذ من أبرزهم أبو بكر البيهقي وأبو القاسم القشيري، وله تصانيف كثيرة بلغت أكثر من مائة مصنف، من أبرزها كتاب «مشكل الحديث» الذي تناول فيه تأويل الأخبار الواردة في الصفات، وكتاب الجامع في أصول الدين، وغيرها.

توفي ــ رحمه الله ــ سنة ست وأربعمائة، وهو عائد من غزنة، ونقل إلى نيسابور، ودفن بالحيرة(٢).

وقد كان صاحب أثر كبير في الاتجاه العقدي لشيخنا البيهقي إذ الناظر في الكتب التي خصصها البيهقي لمسائل العقيدة كالأسهاء والصفات، والاعتقاد، وغيرهما، يراها على اتفاق كبير مع ما ورد في كتاب ابن فورك «مشكل الحديث» من تأويل لأحاديث الصفات، سيها ما يتعلق بالصفات الخبرية. كها سيتضح ذلك أثناء بحثنا لها إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) السبكي، المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) مصادر الترجمة: سير أعلام النبلاء (١١: ٤٨)، طبقات الشافعية للسبكي (٤: ١٢٧)، شذرات الذهب (٣: ١٨١).

فإبن فورك الذي كان رأساً في فن الكلام \_ كها وصفه الذهبي \_ يعد أبرز مشائخ البيهقي في هذا الفن. ولم تكن استفادة البيهقي منه قاصرة على هذا المجال، بل استفاد منه كثيراً في الحديث أيضاً، كها هو ملموس من رواياته الكثيرة عنه.

#### \_ 7 \_ تلامىذە

بعد أن كان البيهقي تلميذاً يتلقى ما جاد به أساتذته عليه من علم وفير، حتى استوعبه، وحققه، وبرع في تصنيفه وتدوينه، ما لبث أن أصبح شيخاً بارزاً، يعطي تلاميذه بنفس البذل الذي أخذه من مشائخه.

وقد تواجد لسماع كتبه الكثير من تلاميذه، الذين حرصوا على ألا يفوتهم الأخذ عنه، لما له من مكانة علمية سامقة، فقد استدعي إلى نيسابور سنة إحدى وأربعين وأربعين وأربعين وأدبعمائة لينشر العلم، فأجاب، وأقام بها مدة، وحدث بتصانيفه(١).

بالاضافة إلى ما عقده من مجالس علمية في بلده بيهق، وغيرها من البلدان المجاورة.

ومن أبرز تلاميذه الذين أخذوا عنه، وكان له فيهم أثر كبير ابنه أبو علي اسماعيل بن أحمد الملقب بشيخ القضاة وحفيده أبو الحسن عبيدالله بن محمد بن أحمد، والفراوي أبو عبدالله محمد بن الفضل الصاعدي، وابن منده أبو زكريا يحيى بن عبدالوهاب بن الحافظ محمد بن اسحاق بن منده وغيرهم كثير. إلا أنني هنا أكتفي بترجمة موجزة لحؤلاء الأربعة من تلاميذه.

#### ١ ـ ابنه أبو على:

اسماعيل بن أحمد بن الحسين الخسرو جردي، شيخ القضاة. ولد بخسرو جرد سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، وسمع أباه، وأبا حفص بن مسرور وأبا عثمان الصابوني، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للاسنوي (ص ١٩٨).

كانت له رحلات كثيرة، إذ رحل إلى خوارزم، فسكن بها مدة وولي بها الخطابة، وتدريس مذهب الشافعي، كها ولي القضاء لما وراء جيحون، ثم سافر إلى بلخ، وأقام بها مدة، ثم عاد إلى بيهق بعد أن غاب عنها نحو ثلاثين سنة، وتوفي بها في جمادى الآخرة سنة سبع وخمسمائة.

ويعد والده أهم مشائخه الذين أخذ عنهم الحديث والفقه.

وقد وصفه ابن الجوزي بأنه كان فاضلاً مرضي الطريقة(١).

ولم أجد ذكراً لتصانيفه، ولم يشر أحد ممن ترجم له إلى أنه ألّف في أي فن من الفنون التي اشتغل بها، مما يشير إلى أنه لم يتجه إلى ذلك ولعل شهرته كانت مستمدة من شهرة والده وعظيم مكانته.

ويظهر لي من تلقيبه بشيخ القضاة أنه كان ذا أسلوب متميز في القضاء، جعله ينال رضا الناس، ويطلقون عليه هذا اللقب.

#### ٢ \_ حفيده أبو الحسن:

عبيدالله بن محمد بن أحمد، سمع الكتب من جده، ومن أبي يعلى الصابوني وجماعة، وحدث ببغداد، قال عنه ابن العماد: كان قليل الفضيلة.

وقال ابن عساكر فيها حكاه عنه الذهبي: سمع لنفسه تسميعاً طريّاً وما عدا ذلك فصحيح.

توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة، وله أربع وسبعون سنة، أي أن ولادته كانت سنة تسع وأربعين وأربعيا وأربعيا.

#### ٣ \_ أبو عبدالله الفراوى:

عمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أجمد بن أبي العباس، أبو عبدالله الفراوي الصاعدي النيسابوري، ولد سنة إحدى وأربعين وأربعمائة تقريباً، كان شافعياً فقيهاً مناظراً، وقد لقب بفقيه الحرمين، لأنه أقام بها مدة طويلة ينشر

<sup>(</sup>۱) مصادر الترجمة: طبقات الشافعية للسبكي (٧: ٤٤)، المنتظم لابن الجوزي (٩: ١٧٥، ١٧٦)، الكامل لابن الأثير (٨: ٢٦٧) البداية والنهاية لابن كثير (١٢: ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر: ميزان الاعتدال للذهبي (٣: ١٥)، شذرات الذهب (٤: ٩٦).

العلم، ويسمع الحديث، ويعظ الناس كها لقب أيضاً بمسند خراسان، أخذ الأصول والتفسير عن أبي القاسم القشيري، وتفقه على يد إمام الحرمين الجويني، وسمع من شيخ الاسلام أبي عثمان الصابوني ومن أبرز مشائخه الذين تتلمذ على أيديهم، واعتنى بمؤلفاتهم الشيخ أبو بكر البيهقي، إذ تفرد برواية بعض كتبه، مثل دلائل النبوة، والأسهاء والصفات والدعوات، والبعث والنشور.

توفي سنة ثلاثين وخمسمائة عن عمر قارب تسعين عاماً(١).

#### ٤ \_ ابن منده:

أبو زكريا يحيى بن عبدالوهاب بن الحافظ محمد بن اسحاق بن منده العبدي الأصبهاني الحافظ، الحنبلي، مؤرخ حافظ للحديث، روى الكثير عن جماعة منهم أبوه وعماه، ودخل نيسابور للافادة من علمائها، وكان على رأسهم البيهقى، فأخذ عنه الكثير.

دخل بغداد حاجاً، وحدث بها، وأملى بجامع المنصور من كتبه تاريخ أصبهان، وكتاباً على الصحيحين في الحديث، ومناقب الامام أحمد وغيرها.

كان من بيت علم وفضل مشهور في أصبهان، وكانت ولادته ووفاته بها.

فأما ولادته فكانت سنة أربع وثلاثين وأربعمائة، وأما وفاته ففيها قولان فقيل سنة إحدى عشرة، وقيل اثنتا عشرة وخمسمائة(٢).

وللبيهقي سوى هؤلاء تلاميذ كثيرون، لا يتسع المقام لذكرهم، وقد لاحظنا أن جميع تلاميذه لم يبلغ أحد منهم مبلغه، ولم يقاربه، إلا أنهم كانوا أصحاب فضل كبير في نشر كتب البيهقي وروايتها.

<sup>(</sup>١) أنظر طبقات الشافعية للسبكي (٦: ١٦٦)، شذرات الذهب (٤: ٩٦).

٢) أنظر شذرات الذهب (٤: ٣٧)، الأعلام للزركلي (٩: ١٩٤).

الفصَّلُ الخامِسُ ثقافتُه وَمُؤلِّفًاتُهُ

۱ ـ ثقافته.

٢ \_ مؤلفاته.



## الفَصُلُ الْحَامِسُ ثقــَافتُه وَمُؤلّفاتُهُ

#### - ۱ -ثقافته

لقد أفنى البيهقي \_ رحمه الله \_ حياته راتعاً في رياض العلم والمعرفة حتى برز في جوانب شتى من العلوم الاسلامية، وبز فيها حتى مشائخه وأقرانه، فذاع صيته في كل حدب وصوب، وسار الركبان بإنتاجه العلمي إلى كل صقع من أصقاع العالم الاسلامي، فكان شاهداً حياً على سعة اطلاع البيهقي، وأصالة ثقافته. وكان نبوغه \_ رحمه الله \_ في علوم الشريعة الاسلامية أصولاً وفروعاً على إعجاب كثير من العلماء قديماً وحديثاً حتى أن السبكي وصفه بأنه أحد أئمة المسلمين.. حافظ كبير، وأصولي نحرير... جبلاً من جبال العلم (١).

ولذلك فإن مؤلفاته في العقيدة والحديث والفقه كانت موضع عناية العلماء، حتى لا نكاد نجد مؤلفاً في هذه الفنون \_ ممن جاء بعد البيهقي \_ لم يفد منها، لأن مصنفاته العظام أصبحت فيها بعد مرتعاً خصباً ومورداً عذباً لطلاب هذا العلم الجليل، بل ولحذاقة الذين عرفوا قيمة ما حصله البيهقي من علم وجاد به لطلابه.

أما في التفسير واللغة فكان صاحب اطلاع واسع، وإن لم يكن إنتاجه فيها بدرجة إنتاجه في العلوم الإسلامية الأخرى.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية (٤: ٨).

ولكي تتضح لنا ثقافة البيهقي بعمقها وأصالتها نعرض لكل فن اشتغل به، فحصل منه وأفاد طلابه.

#### ١ \_ العقيدة:

فأما في العقيدة فقد كان صاحب معرفة واسعة بالمذاهب المختلفة التي تشعبت آراؤها واختلفت أهواؤها، فكانت بمنأى عن العقيدة الاسلامية الصافية، لذلك رأى من واجبه \_ وهو العالم البصير \_ أن يدرس العقيدة كها جاءت في منبعها الصافي الأصيل، حتى يسهم في توضيحها كها جاءت في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فألف في ذلك المؤلفات العظيمة، التي سار في تأليفها على طريقة المحدثين، وإن كان في تعليقاته وإيضاحه لمسائل العقيدة، قد رضي أن يكون المذهب الأشعري هو السائد على آرائه، مع العقيدة، قد رضي كما سيتضح لنا ذلك في ثنايا البحث إن شاء الله.

وقد شمل إنتاجه العلمي في هذا المجال كتباً قيمة، منها الخاص في مسائل معينة، ومنها العام لكل مسائل العقيدة.

فكتاب الأسهاء والصفات، وكتاب البعث والنشور، وكتاب القدر وإثبات عذاب القبر، جميعها كتب متخصصة، كل منها يدل عنوانه على موضوعه.

أما الشمول فقد اختص به كتاب الاعتقاد.

وسيكون بحثنا هذا من أوضح الشواهد على سعة اطلاع البيهقي ومعرفته في مسائل العقيدة، تقريراً للمعتقد ومناقشة لآراء الخصوم.

#### ٢ \_ الحديث:

وقد كان أشهر الجوانب التي نبغ فيها البيهقي على الإطلاق، إذ كرس جهده لخدمة هذا العلم الجليل فحقق ودقق، وصنف المجلدات الضخام التي تشهد بغزارة علمه، وسعة اطلاعه.

وقد كانت للبيهقي بين علماء الحديث مكانة لاتسامى، ولا أدل على مكانته تلك من استحقاقه للقب الحافظ، وهو لقب لم يظفر به إلا عدد قليل من

المحدثين، رغم أن الكثير ممن لم يحظوا بإطلاق هذا اللقب عليهم محدثون عظام لا يستهان بهم.

إلا أن البيهقي يعد من أكثر رواد هذا الفن حفظاً وإتقاناً، فقد كان إنتاجه الغزير في هذا الجانب من أهم المصادر التي اعتمدها طلابه، مما يشهد بغزارة علمه ورسوخ قدمه، وإمامته في هذا المجال.

ولم يكن مجرد جمع الحديث هو الهدف الوحيد للبيهقي، بل اتجه إلى جانب ذلك، لنقد رجاله، حتى ينفي عنه ما ليس منه، ويبين صحيحه من سقيمه، إذ العدالة في راوي الحديث أمر لا بد منه، بل هي \_ عند البيهقي \_ ألزم من عدالة الشهود، ويوضح هذا المبدأ بقوله: «إن القاضي إذا توقف في قبول شهادة من لا يعرفه على درهم حتى يعرفه، فأولى بنا أن نقف في رواية من لا نعرفه في مثل هذا الأمر العظيم حتى نعرفه.").

وكان دائم الحرص على أن لا تتضمن كتبه إلا ما صح من الأخبار وإن اشتملت على غير ذلك، فمع بيان شاف لدرجة ذلك الخبر، حتى يكون التمييز بين صحيح الأخبار، وحسنها، وضعيفها واضحاً. ولذلك يقول:

«وعادتي في كتبي المصنفة في الأصول والفروع، الاقتصار على ما يصح منها دون ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح، ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة مما يقع الاعتماد عليه، لا يجد من زاغ قلبه من أهل البدع عن قبول الأخبار مغمزاً فيها اعتمد عليه أهل السنة من الآثار»(٢).

ومن أكبر الشواهد على نبوغ البيهقي في علم الحديث، حتى أصبح حجة يركن إليها، ماحدث من أمره مع شيخه أبي محمد والد إمام الحرمين<sup>(٣)</sup> حين شرع هذا الأخير في تأليف كتاب في الفقه، عزم على أن لا يتقيد فيه بالمذهب،

<sup>(</sup>١) القراءة خلف الامام (ص ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) المدخل إلى دلائل النبوة (١: ٣٩)، تحقيق عبد الكريم عثمان.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد، عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني، ثم النيسابوري. الامام الفقيه الأصولي تخرج به جماعة من أثمة الإسلام، توفي في ذي القعدة من عام ثمانية وثلاثين واربعمائة. أنظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص٧٥٧).

بل يقف على موارد الأحاديث لا يتجاوزها. وما ان أنجز من هذا المؤلف الذي سماه «المحيط» ثلاثة مجلدات، حتى اطلع عليه البيهقي، فعثر فيه على أخطاء حديثية، رأى من واجبه التنبيه عليها، فكتب إلى الجويني بذلك، بأسلوب العالم الحاذق، والناقد البصير. فقد كانت تلك الرسالة القيمة مثالاً للنقد العلمي البناء، الذي تميز بالأدب الرفيع، وقوة الحجة، والقدرة على الدفع بالتي هي أحسن ولكي ندلل على ذلك نورد من تلك الرسالة اقتباسات تدل على ذلك كله وعلى ما هو أكثر منه.

قال البيهقي في صدر رسالته:

«أما بعد، عصمنا الله بطاعته وأكرمنا بالإعتصام بسنة خيرته من بريته صلى الله عليه وسلم، وأعاننا على الاقتداء بالسلف الصالحين من أمته وعافانا في ديننا ودنيانا، وكفانا كل هول دون الجنة بفضله ورحمته، إنه واسع المغفرة والرحمة به التوفيق والعصمة. فقلبي للشيخ \_ أدام الله عصمته، وأيد أيامه \_ مفتد، ولساني له بالخير ذاكر، ولله على حسن توفيقه اياه شاكر.

وقد علم الشيخ اشتغالي بالحديث، واجتهادي في طلبه، ومعظم مقصودي منه في الابتداء، التمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار وبين ما لا يصح، حين رأيت المحدثين من أصحابنا يرسلونها في المسائل على ما يحضرهم من ألفاظها، من غير تمييز منهم بين صحيحها، وسقيمها ثم إذا احتج عليهم بعض مخالفيهم بحديث يشق عليهم تأويله، أخذوا في تعليله بما وجدوه في كتب المتقدمين من أصحابنا تقليداً، ولو عرفوه معرفتهم لميزوا صحيح ما يوافق أقوالهم من سقيمه، ولأمسكوا عن كثير مما يحتجون به، وإن كان يطابق آراءهم، ولاقتدوا في ترك الاحتجاج برواية الضعفاء والمجهولين بإمامهم، فشرطه فيمن يقبل خبره عند من يعتني بمعرفته مشهور، وهو بشرحه في كتاب الرسالة مسطور».

وبعد أبحاث دقيقة مفيدة قال:

«وكنت أسمع رغبة الشيخ \_ رضي الله عنه \_ في سماع الحديث، والنظر في كتب أهله، فأسكن إليه، وأشكر الله تعالى عليه، وأقول في نفسي ثم فيها بين الناس: قد جاء الله بمن يرغب في الحديث، ويرغب فيه من بين الفقهاء ويميز

فيها يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم، من جملة العلهاء، وأرجو من الله أن يحيي سنة إمامنا المطلبي في قبول الآثار، حيث أماتها أكثر فقهاء الأمصار، بعد من مضى من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين نوعي علم الفقه والأخبار، ثم لم يرض بعضهم بالجهل به، حتى رأيته حمل العالم به بالوقوع فيه، والازراء به، والضحك منه، وهو مع ذلك يعظم صاحب مذهبه ويجله، ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله، ثم لم يدع في كيفية قبول الحديث ورده طريقته، ولا يسلك فيها سيرته، لقلة معرفته بما عرف، وكثرة غفلته عما عليه وقف.

هلا نظر في كتبه ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده لرواة خبره؟ واعتماده فيمن اشتبه عليه حاله على رواية غيره؟ فيرى سلوك مذهبه مع دلالة العقل والسمع واجباً على كل من انتصب للفتيا ، فإما أن يجتهد في تعلمه أو يسكت عن الوقوع فيمن يعلمه ، فلا يجتمع عليه وزران ، حيث فاته الأجران والله المستعان وعليه التكلان .

ثم ان بعض أصحاب الشيخ وقع إلى هذه الناحية فعرض على أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى «المحيط» فسررت به، ورجوت أن يكون الأمر فيها يورده من الأخبار على طريقة من مضى من الأئمة الكبار، لائقاً بما خص به من علم الأصل والفرع، موافقاً لما ميز به من فضل العلم والورع، فإذا أول حديث وقع عليه بصري فيه الحديث المرفوع في النهي عن الاغتسال بالماء المشمس، فقلت في نفسي: يورده ثم يضعفه أو يصحح القول فيه. فرأيته قد أملى: (والخبر فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) فقلت: هلا قال: روي عن عائشة؟ أو روى عن ابن وهب عن مالك؟ أو روى عن إسماعيل بن عمرو الكوفي عن ابن وهب عن مالك؟ أو روى خالد ابن إسماعيل أو وهب بن وهب أبو البختر، عن هشام بن عروة؟ أو روى عمرو بن محمد الأعسم، عن فليح، عن الزهري، عن عروة؟ ليكون الحديث عمرو بن محمد الأعسم، عن فليح، عن الزهري، عن عروة؟ ليكون الحديث أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته، ظناً مقروناً بعلم. والله أعلم (۱).

<sup>(</sup>۱) أنظر الرسالة التي أحذت منها هذه المقتطفات في طبقات الشافعية للسبكي (٥: ٧٧ \_ ٩٠)، وهي ناقصة هنا، إلاّ أن الرسالة توجد مخطوطة كاملة، كما سأشير إلى مكان وجودها فيها بعد.

وهكذا سار البيهقي في نقده لكتاب الجويني، بهذا الأسلوب البارع الذي جعل الجويني ينزل عند حسن ظن البيهقي، فقد حمل رسالته هذه على أحسن المحامل، وعدها نصيحة نافعة تستوجب الشكر والثناء، بدليل عدوله عن إكمال الكتاب.

#### ٣ \_ الفقه:

وقد أولاه عناية فائقة، حتى أصبح فيه إماماً ذا مكانة كبيرة، وقد فضل أن يتمسك في ذلك بمذهب الامام الشافعي رضي الله عنه، لأنه كان يرى فيه أنه أكثر المذاهب موافقة للحديث الذي وهبه جل حياته.

فبعد اعتذاره للأئمة عند وقوعهم في خطأ ما، بأن أحدهم إنما يخطىء عن غير قصد، بل لأنه غفل عن الحديث الذي خالفه أو عن موضع الحجة فيه، ولو علم ذلك لما تردد عن القول بما يدل عليه، وقال بعد ذلك مبرراً تفضيله لمذهب الشافعي على سواه: «وقد قابلت \_ بتوفيق الله تعالى \_ أقوال كل واحد منهم بمبلغ علمي من كتاب الله عز وجل، ثم بما جمعت من السنن والأثار في الفرائض والنوافل، والحلال، والحرام، والحدود والأحكام، فوجدت في الشرائض والنوافل، والحلال، والحرام، وأقواهم احتجاجاً وأصحهم قياساً، وأوضحهم إرشاداً. . فخرجت \_ بحمد الله ونعمته \_ أقواله مستقيمة وفتاويه صحيحة (١٠).

من أجل هذه النظرة لآراء الإمام الشافعي، أولى مذهبه عناية عظيمة حتى أن إمام الحرمين الجويني أحد معاصري البيهقي قد تملكه العجب من فرط اهتمام البيهقي بأقوال الإمام الشافعي حين ألف كتابه «المبسوط» جامعاً فيه نصوصه في الفقه، فوصفه بقوله: «ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة، إلا البيهقي فإن له على الشافعي منة، لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله (٢).

وقد بلغ من اهتمامه بالفقه أن أفرد بعض مسائله المهمة بالتأليف مثل

<sup>(</sup>١) معرفة السنن والأثار (١: ١٤١، ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية للسبكي (٤: ١٠).

القراءة خلف الإمام، ومسألة الخاتم، كما ألف كتاباً تناول فيه المسائل الخلافية بين الامامين الشافعي وأبي حنيفة.

وقد أشاد الذهبي بسعة إطلاع البيهقي في الفقه حيث قال عنه لوشاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك لسعة علومه، ومعرفته بالاختلاف(١).

#### ٤ \_ التفسير:

أما عن التفسير فإن البيهقي \_ رحمه الله \_ لم يكن له فيه من المكانة ما له في الفنون السابقة، إلا أنه كان ذا معرفة واسعة به، بدليل ما يتخلل كتبه من آراء، بعضها يرويها عن أئمة التفسير ويجتهد في الاختيار، وأفضل منهج عنده هو التفسير بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أبعد عن الشبهات، أو ما روى عن الصحابة. أما إذا صار الأمر إلى تأويل الفقهاء فلا يجعل قول بعضهم حجة على بعض (٢).

ومن أهم الآراء - في نظره - التي توافق منهجه هذا: آراء الامام الشافعي، إذ يقول عنها أنها من أصح الآراء، لدلالة الأدلة عليها. لذلك قام بعمل جليل، حيث جمع آراء الإمام الشافعي في التفسير في كتاب مستقل سماه «أحكام القرآن».

#### ه \_ اللغة:

وهذا العلم أيضاً كان للبيهقي منه نصيب الأسد، لأن من اشتغل بالعلوم الاسلامية لا بد وأن يكون على علم بالعربية وقواعدها، لأنها لغة القرآن.

وإدراكاً من البيهقي لأهمية هذا العلم تضلع فيه، حتى أصبح من أهل الخبرة به، ولا أدل على ذلك من الكتاب الذي ألفه للرد على منتقدي الإمام الشافعي في مسائل لغوية ادعوا غلطه فيها، فرد عليهم البيهقي في كتاب

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١١: ل ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) القراءة خلف الامام (ص ١٥١).

خصصه لهذا الغرض سماه «الانتقاد على أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي». وذكر ثناء علماء اللغة على الشافعي، وأثبت صحة ما قاله، وخطأ انتقادهم، وذلك بأدلة لغوية دامغة مما ينبىء عن اطلاع واسع، وتمكن من هذا العلم الأصيل.

فالبيهقي \_ رحمه الله \_ كان ذا ثقافة واسعة، وعلم راسخ مما جعله يحتل المرتبة الأولى بين علماء عصره.

وقد وصفه أبو الحسن عبد الغافر(١) في ذيل تاريخ نيسابور بقوله:

«أبوبكر البيهقي الفقيه الحافظ الأصولي،... واحد زمانه في الحفظ، وفرد أقرانه في الاتقان والضبط، من كبار أصحاب الحاكم، ويزيد عليه بأنواع من العلوم»(٢).

وسيتضح لنا من خلال عرضنا لإنتاجه العلمي \_ فيها يأتي \_ بالإضافة إلى ما تقدم ذكره، سيتضح لنا من ذلك كله مدى ما وصل إليه البيهقي \_ رحمه الله \_ من تعمق في العلوم الاسلامية، التي قضى عمره من المهد إلى اللحد خادماً لها ولطلابها.

# ۲ –مؤلفاته

لقد كان للبيهقي \_رحمه الله \_ إنتاج علمي وفير، أثرى به المكتبة الاسلامية، سيها في مجال الحديث النبوي الشريف، الذي عنى به عناية فائقة شأنه في ذلك شأن أمثاله من المحدثين العظام، الذين بذلوا جهوداً مضنية في سبيل حفظ السنة وتنقيتها من كل دخيل، ببيان صحيحها من سقيمها، وجمعها

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن، عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، من علماء العربية والتاريخ والحديث، فارسي الأصل، من أهل نيسابور، ولد سنة أربعمائة واحدى وخمسين، وتوفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة.

أنظر الاعلام للزركلي (٤: ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن تذكرة الحفاظ للذهبي (٣: ١١٣٣).

في مؤلفات ضخمة، كانت ولا تزال إلى يومنا هذا، وستظل \_ إن شاء الله \_ نبراساً يضيء الطريق لطلاب المعرفة الصافية، ويبدد ظلمات الجهل، ويحفظ على الاسلام مصدراً من أهم مصادر العقيدة والتشريع.

وكان نبوغه في الحديث سبباً في أن مؤلفاته العقدية، جاءت ذات صبغة حديثية واضحة، نظراً لأنه سلفي المنهج، وتأليفه في العقيدة جاء على طريقة المحدثين.

وقد بلغت مصنفاته ما يقارب ألف جزء(١).

وكانت لها ميزة خاصة انفردت بها، حيث جاءت منظمة تنظيهًا دقيقاً لا يكاد يوجد في غيرها، ولذلك وصفت بأنه لم يسبق إلى مثلها، ولا يدرك فيها(٢).

كما وصفها السبكي بأنها كلها مصنفات نظاف، مليحة الترتيب والتهذيب، كثيرة الفائدة، يشهد من يراها من العارفين بأنها لم تتهيأ لأحد من السابقين(٣).

وفيها يلي عرض لمؤلفاته، مع التعريف بما اطلعت عليه منها، وهذه المؤلفات جميعها ذكرت في المصادر التي ترجمت للبيهقي ومنها ماذكره البيهقي نفسه وأحال عليه وهذه المصنفات هي:

#### ١ \_ إثبات عذاب القبر:

تناول فيه البيهقي ما يتعلق بإثبات هذه القضية، وما يتقدمها من سؤال الملكين، بسياق أدلة ذلك الاثبات من الكتاب والسنة، وتوضيح تلك الدلالة بأقاويل سلف الأمة.

<sup>(</sup>١) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٤٣٤)، تبيين كذب المفتري (ص ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر البداية والنهاية لابن كثير (١٢: ٩٤)، مختصر طبقات المحدثين لابن عبد الهادي (٣٠).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية (٤: ١٠).

ويوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة بمكتبة أحمد الثالث ضمن مكتبة المتحف باستنبول، ضمن مجموعة رقمها ٤٢٨٨.

كما يوجد نسخة أُخرى منه بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة.

#### ٢ \_ أحكام القرآن:

ويقع في جزئين. وقد خصصه البيهقي لجمع أقوال الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام، بعد أن كانت مفرقة في كتبه المصنفة في الأصول والأحكام(١).

وقد قام بتحقيقه الشيخ محمد زاهد الكوثري، وعنى بنشره عزت العطار سنة ١٣٧١هـ، ١٩٥١م. وقد أعيد نشره بدار الكتب العلمية في بيروت سنة ١٣٩٥هـ.

وهو الكتاب الوحيد الذي خصصه البيهقي لعلم التفسير مختاراً ما يتعلق بالأحكام من الآيات.

وقد وصف السبكي هذا الكتاب بأنه كتاب نفيس من ظريف مصنفات البيهقي (٢).

#### ٣ \_ الأداب:

من هذا الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية رقمها ٤٣ حديث. ويقع في اثنتين وستين ومائتي ورقة، ويتناول البيهقي في هذا الكتاب جملة من الأداب والأخلاق، التي ينبغي أن يكون عليها الانسان المسلم، مع نفسه ومع أخيه ومع مجتمعه، وغير ذلك من الأداب الاسلامية الفاضلة التي حفل هذا الكتاب بذكرها، والحث عليها.

#### ٤ \_ الأربعين الكبرى، والأربعين الصغرى:

كتابان متشابهان في التبويب والتنسيق، مختلفان في الجوهر والموضوع وقد ذكرهما جماعة ممن ترجموا للبيهقي بهذين الاسمين.

<sup>(</sup>١) أنظر مقدمة البيهقي لهذه الكتاب (ص ١٩).

<sup>(</sup>۲) طبقات الشافعية (۲: ۹۷).

وقد ذكر حاجي خليفة كتاباً بعنوان الأربعين في الأخلاق، وذكر اشتماله على مائة حديث مرتبة على أربعين باباً، وأن أوله: الحمد لله كفاء حقه(١).

وقد عثرت على نسخة من هذا الكتاب في مكتبة عاشر أفندي ضمن المكتبة السليمانية باستنبول، مع مجموعة منوعة، تحمل رقم ١١٧٩.

كما أشار البيهقي في مقدمته لهذا الكتاب إلى أنه ذكر فيه ما يحتاج أصحاب الحديث إلى معرفته، للاستعمال في أحوالهم وأخلاقهم، ليكون بلغة لهم فيما لا بد لهم من معرفته في عبادة الله تعالى(٢).

وأشار في نفس الموضع إلى أنه ألف كتاباً آخر بنفس العنوان خصصه لبيان معالم دين الله تعالى.

ويدل ذلك \_ بوضوح \_ على صحة وجود كتابين بعنوان واحد ونعت مختلف. ولكن أيهما الكبرى، وأيهما الصغرى؟ هذا ما لا أستطيع تبينه لانعدام الدليل.

#### ٥ \_ الأسهاء والصفات:

ويعد هذا الكتاب من أهم المراجع التي اعتمدها العلماء في النصوص الواردة في موضوع الأسماء والصفات، لأنه يعد من أوفى الكتب التي ألفت في هذه القضية، حيث شرحها البيهقى فيه شرحاً وافياً.

وقد طبع هذا الكتاب طبعتين، إحداهما بالهند سنة ١٣١٣هـ قام بتحقيقها محمد محيي الدين الجعفري.

والأخرى بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٥٨هـ، وقد قام بتحقيقها والتعليق عليها الشيخ محمد زاهد الكوثري.

ويوجد له نسخة خطية بمكتبة فيض الله باستنبول، رقمها ١٣٠٧، كتبت سنة ٧٧٠، وعدد أوراقها ٢٠٥ ورقات.

<sup>(</sup>١) كشف الظنون (١: ٥٣).

<sup>(</sup>٢) كتاب الأربعين (ل ٣).

وينقسم هذا الكتاب إلى قسمين رئيسيين، أحدهما تناول فيه أسماء الله تعالى، وثانيهما تناول فيه الصفات وما يتعلق بها.

وقد وصف السبكي هذا الكتاب بقوله: «وأما كتاب الأسهاء والصفات فلا أعرف له نظيراً»(١).

وهو كتاب عظيم، نادر المثال دون شك، لأنه قد جمع فيه عن قضية الأسماء والصفات، من النصوص والآثار، ما لم يحصل لغيره مثله.

٦ ـ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، على مذهب السلف، أهل السنة والحماعة:

وقد وضع هذا الكتاب ليكون مختصراً شاملًا لجميع مسائل العقيدة التي تناولها في كتب شتى، كها ذكر هو ذلك في مقدمته لهذا الكتاب(٢).

وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة سنة ١٣٨٠ هـ، بتصحيح الشيخ أحمد مرسى .

ويوجد لهذا الكتاب نسختّان خطيتان، احداهما بمكتبة لاله لي برقم ٢٤٢٣، تقع في ٨١ ورقة.

والثانية بمكتبة نور عثمانية برقم ٢/١٢٠٨، وتقع في ٩٨ ورقة. وكلتاهما في استنبول.

كما يوجد نسخة ثالثة في مكتبة شستربتي بلندن تحت رقم ٣٥ ضمن مجموعة. ومنها صورة بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون أن الامام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، المتوفى سنة ٨٨٥هـ قد اختصر هذا الكتاب(٣).

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية (٤: ٩).

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد (ص ٤).

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون (٢: ١٣٩٣).

#### ٧ \_ الألف مسألة:

وهو عبارة عن رسالة صغيرة لا تزيد عن أربع ورقات، بين فيها ضعف الحديث الذي رواه الجويباري أحمد بن عبدالله بن مخلد بسنده، عن عبدالله بن سلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ألف مسألة، وبين أن الصحيح الثابت أن عبدالله بن سلام، إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث مسائل فقط.

يوجد لهذه الرسالة نسخة ضمن مجموعة رقمها ١١٢٧ بمكتبة أحمد الثالث باستنبول.

#### ٨ ـ الأنتقاد على الشافعي:

يرد البيهقي في هذا الكتاب على جماعة من المخالفين انتقدوا على الإمام الشافعي حروفاً من العربية، زعموا أنه خالف فيها أهل اللغة فبين البيهقي عدم صحة تلك الانتقادات بأسلوب علمي رصين، يدل على سعة اطلاع البيهقي وتمكنه من هذا الفن.

ويوجد من هذا الكتاب نسخة بخط حديث بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، تقع في خمس عشرة ورقة.

#### ٩ \_ البعث والنشور:

تناول في هذا الكتاب قضية البعث، وما يعقبها من أحداث. ويتضح لنا موضوع الكتأب تفصيلًا من قول مؤلفه \_ رحمه الله \_ في مقدمته:

«نذكر ما ورد في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في أقاويل أهل التفسير من وجوب الايمان به \_ أي بالبعث \_ وأشراط الساعة، وما يكون عند قيامها من بعث الناس وحشرهم إلى موقفها وأهوالها، وما جاء في الحساب والميزان، والحوض، والمرور على الصراط ودخول الجنة والنار، وما جاء في خلقها، ومن يخرج من النار بالشفاعة ومن يخلد فيها، وغير ذلك مما يتعلق بهذه الجملة (١).

<sup>(</sup>١) البعث والنشور. مخطوط بمكتبة شستربتي بلندن.

ويذكر الأستاذ السيد أحمد صقران الامام الذهبي قد اختصر هذا الكتاب (١).

ويوجد له مجموعة من النسخ مفرقة في بعض مكتبات العالم، منها ثلاث نسخ في استنبول بتركيا، إحداها بالمكتبة السليمانية ورقمها ١٨٧٧ والاخريان بمكتبة المتحف رقم ٢٦٦٥ \_ ٢٦٦٦ .

ونسختان بمكتبة شستربتي بلندن. إحداهما تحمل رقم ٣٩٠٩ والأخرى رقمها ٣٢٨٠، ويوجد لهما صورة ميكروفيلم بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وقد ذكر بروكلمان ـ سوى هذه النسخ ـ نسختين، إحداهما بمكتبة الموصل بالعراق برقم ۲۲۸ / ۱۷.

والأخرى بمكتبة برلين برقم ٢٧٣٤ (٢).

#### ١٠ \_ بيان خطأ من أخطأ على الشافعي:

خصص البيهقي هذا الكتاب للرد على من زعم أن للامام الشافعي أخطاء حديثية، مبيناً أن ما نسب إليه من ذلك لا يخلو من أحد أمرين:

فإما أن يكون ذلك الخطأ الذي وجد في كتب الشافعي من جهة غيره بتقصيره، وعدم دقته في النقل عن الشافعي.

وإما أن يكون ناسب الخطأ إلى الشافعي قد وهم في اعتباره خطأ وليس كذلك.

وقد ناقش البيهقي \_ رحمه الله \_ تلك الأخطاء المنسوبة خطأ إلى الشافعي، وهذه الأوهام، مناقشة علمية دقيقة.

ويوجد لهذا المؤلف نسخة خطية بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (١٩٥) عام، و (٨٠) مجاميع.

<sup>(</sup>١) أنظر مقدمة كتاب معرفة السنن والأثار (ص ١٢).

<sup>(</sup>٢) أنظر تاريخ التراث العربي (١: ٤٤٧) ط/ الالمانية.

#### ١١ \_ تخريج أحاديث الأم:

وقد تناول في هذا الكتاب تخريج أحاديث كتاب الأم للشافعي حديثاً حديثاً، مع ذكر سنده والتعليق عليه.

وقسمه على أبواب كتاب الأم.

ويوجد الجزء الأول منه بمكتبة شستربتي بلندن تحت رقم ٣٢٨٠ ويبلغ مجموع أوراقه ١٤٨ ورقة.

ويوجد الجزء الثاني بدار الكتب المصرية تحت رقم (٩١١) حديث يقع في ٢٩٨ ورقة.

أما الجزء الثالث فلم أجد ذكراً له، ولم أعثر عليه.

#### ١٢ ـ الجامع في الخاتم:

رسالة صغيرة، لا تتجاوز خمس ورقات، بحث فيها مسألة لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخاتم ومن أي معدن كان خاتمه عليه الصلاة والسلام، وصفة ذلك الخاتم.

ويوجد من هذه الرسالة القيمة نسخة بمكتبة أحمد الثالث ضمن المجموعة المشار إليها سابقاً \_ عند رسالة الألف مسألة.

كما يوجد أخرى منها بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة.

#### ١٣ - الجامع لشعب الايمان:

قسم البيهقي \_ رحمه الله \_ كتابه هذا على سبعة وسبعين باباً، تشمل مسائل شتى في أصول الدين وفروعه. وتقسيمه هذا كان مبنياً على ما صح عنده من ألفاظ حديث «الايمان بضع وستون، أو سبعون شعبة» حيث أحصى في كتابه هذا بالتفصيل ما أشار إليه الحديث مجملاً، وذكر أن السبب لتأليفه لهذا الكتاب، أن شيخه أبا عبدالله الحليمي قد ألف في هذا الموضوع كتاباً، كان مرشداً له في تقسيمه لأبواب هذا الكتاب، إلا أنه إنما ذكر المتون وحذف

الأسانيد، تحرياً للاختصار، فرأى أن يذكر ما أورده شيخه مسنداً مع الاقتصار على ما لا يغلب كونه كذباً (١).

وقد طبع جزء صغير من هذا الكتاب النفيس في حيدر أباد بالهند سنة ١٣٩٥هـ، ويوجد له نسخة خطية من ثلاثة مجلدات في مكتبة المتحف باستنبول من رقم ٢٦٦٧ – ٢٦٦٩ وقام باختصاره الشيخ أبوجعفر عمر القزويني المتوفى سنة ٦١٩هـ. وقام بتحقيق هذا المختصر والتعليق عليه زكريا علي يوسف، ونشره بالقاهرة.

#### ١٤ \_ حياة الأنبياء في قبورهم:

وهو عبارة عن كتيب صغير تناول فيه البيهقي ما يتعلق بحياة الأنبياء في قبورهم، وما ورد في ذلك مما رآه دليلًا على هذه القضية، وهذا الكتاب طبع في القاهرة بالمطبعة المحمودية، سنة ١٣٥٧هـ، بتعليق الشيخ محمد بن محمد الخانجي البوسنوي من علماء الأزهر.

وقد وجدت نسخة من هذا الكتاب ضمن المجموعة المشار إليها عند الكلام على كتاب إثبات عذاب القبر، وهي بعنوان «كتاب العدة» ولم أجد أحداً ممن ذكره أشار إلى هذا العنوان.

وقد غلط حاجي خليفة عندما ذكر هذا الكتاب، ووصفه بأنه يشتمل على ألف مسألة جمعها البيهقي (٢). لأن الألف مسألة عبارة عن كتاب آخر، وقد تقدم ذكره.

كما غلط بروكلمان حينها ذكر كتابين مشيراً لكل منهما منفرداً عن الآخر، أحدهما بعنوان «حياة الأنبياء في قبورهم» والآخر بعنوان «ما ورد في حياة الأنبياء بعد وفاتهم»(٣) وأشار إلى وجود الأخير بالمدينة المنورة دون الأول، والواقع أن

<sup>(</sup>۱) أنظر الجامع لشعب الايمان (ل ۱)، وكتاب الحليمي الذي أشار إليه البيهقي يوجد منه نسختان بمكتبة المتحف باستنبول، إحداهما لا تحمل رقبًا، وتقع في مجلد واحد بخط نسخ رفيع، وأوراقه من الحجم الكبير، والأخرى تقع في ثلاثة مجلدات من رقم ٢٦١٨ – ٢٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون (٢: ١٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ التراث العربي (١: ٤٤٧).

الإِثنين كتاب واحد هو «حياة الأنبياء في قبورهم» وهو بعينه الموجود في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة.

### ١٥ \_ الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة:

تناول البيهقي في هذا الكتاب جميع المسائل الفقهية التي وقع الاختلاف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة، ورتبه على أبواب الفقه.

ويوجد لهذا الكتاب نسخة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية مصورة عن نسخة أصلية في مكتبة سليم آغا من نسخة كتبت في القرن السابع. وتقع في جزئين الأول يتكون من ١٧٢ ورقة والثاني من ١٧٤ ورقة. والجزءان بهما خروم من الأول والآخر.

ومنه نسخة أخرى بدار الكتب المصرية تحت رقم (٩٤ فقه شافعي) مكتوب عليها أنها الجزء الثاني وتقع في ١٧٢ ورقة.

ويبدو أن هذا الجزء مكمل لنسخة جامعة الدول العربية وإن لم تكن النسخة واحدة. لأن نسخة جامعة الدول العربية ينتهي جزؤها الثاني منها بمسائل الحج، التي بدأ بها الجزء الموجود بدار الكتب المصرية.

#### ١٦ \_ الدعوات الكبر:

ألف البيهقي \_ رحمه الله \_ هذا الكتاب استجابة لطلب أحد إخوانه أن يجمع له ما ورد من الأخبار المأثورة في الأدعية المرجوة، التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علمها أحداً من صحابته، وقد ذكرها بأسانيدها، ورتبها على ترتيب كتاب المختصر لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وضمنه زيادات لم يذكرها ابن خزيمة (۱). وبدأ كتابه هذا بذكر ما للدعاء والذكر من الأجر والثواب.

ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة بالمكتبة الأصفية بحيدر آباد بالهند رقمها (١٤) أدعية.

<sup>(</sup>١) أنظر (ل ٢) من المخطوطة.

ويوجد منها صورة ميكروفيلم بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية برقم ٣١٦٣.

### ١٧ \_ دلائل النبوة:

وهو كتاب قيم، يعتبر من أجمع المؤلفات في بابه، وقد تكلم فيه البيهقي ـ رحمه الله ـ عما يتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من صفات ومعجزات، وفي إيضاح موضوعه يقول البيهقي:

«... أردت \_ والمشيئة لله تعالى \_ أن أجمع بعض ما بلغنا من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودلائل نبوته، ليكون عوناً لهم على إثبات رسالته، فاستخرت الله تعالى في الابتداء بما أردته، واستعنت به في إتمام ما قصدته، مع ما نقل إلينا من شرف أصله، وطهارة مولده، وبيان أسمائه وصفاته، وقدر حياته، ووقت وفاته، وغير ذلك مما يتعلق بمعرفته صلى الله عليه وسلم، على نحو ما شرطته في مصنفاتي، من الاكتفاء بالصحيح من السقيم، والاجتزاء من المعروف بالقريب، إلا فيها لا يتضح المراد من الصحيح أو المعروف دونه فأورده (۱).

ويعتبر هذا الكتاب من أوثق كتب السيرة قاطبة، لما لمؤلفه من علو مكانة في معرفة صحيح الأخبار من سقيمها.

وقد قام الشيخ عبدالرحمن محمد عثمان بتحقيق وطبع الجزئين الأولين منه بدار النصر للطباعة بالقاهرة سنة ١٣٨٩ هـ.

كما قام الأستاذ السيد أحمد صقر بتحقيق الجزء الأول منه، وتولى نشره المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة سنة ١٣٩٠ هـ.

ويوجد له نسخة خطية بمكتبة المتحف باستنبول تقع في أربعة مجلدات رقمها (٦٠٠٣ – ٦٠٠٣) كما يوجد له عدة نسخ بدار الكتب المصرية إلا أن جميعها ناقصة.

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة (١: ٦٣) تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان.

### ١٨ ـ رسالة إلى أبي محمد الجويني:

أوضح البيهقي للجويني في هذه الرسالة ما وقع فيه الأخير من أخطاء حديثية في كتابه الذي سماه «المحيط» عزم على أن لا يتقيد فيه بالمذهب وأن يقف على موارد الأحاديث مما حمل الجويني على العدول عن إتمام التأليف، شاكراً للبيهقي حسن صنيعه، وجميل نصحه.

ويوجد لهذه الرسالة نسخة خطية مكونة من سبع ورقات بمكتبة أحمد الثالث باستنبول ضمن مجموعة رقمها ١١٢٧.

وقد طبعت ناقصة ضمن طبقات الشافعية للسبكي، كما سبق أن ذكرت.

### ١٩ \_ الزهد الكبر:

يتناول البيهقي \_ رحمه الله \_ في هذا الكتاب ما ورد من الأخبار والآثار عن السلف والحلف في الترغيب في الزهد في الدنيا، حيث ذكر \_ رحمه الله \_ أنه أورد في كتاب الجامع كثيراً من الأخبار، والآثار الواردة في هذا الموضوع، وأنه أورد في كتاب «دلائل النبوة» وغيره، كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، ونظراً لكثرة أقاويل السلف والخلف في فضيلة الزهد وكيفيته، أفرد لذكرها هذا المؤلف(۱) الذي يقع في خسة أجزاء صغيرة، يبلغ عدد أوراقها مائة وتسع عشرة ورقة، ويوجد منه نسخة خطية نادرة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (١٤٢) حديث، كتبت سنة ست وعشرين وستمائة، وعليها عدة سماعات.

### ٢٠ \_ السنن الصغرى:

بين البيهقي في مقدمة قصيرة وضعها لهذا الكتاب أنه كها جعل كتاب الاعتقاد مختصراً في العقائد فقد جعل هذا المصنف مختصراً يرجع إليه في العبادات والمعاملات، والمناكحات، والحدود، والسير، والحكومات ويوجد لهذا الكتاب نسخة كاملة بمكتبة المتحف باستنبول تقع في اثنتين وتسعين وثلاثمائة ورقة، ورقمها ٢٦٦٤.

<sup>(</sup>١) أنظر مقدمة الكتاب (ل ٣).

#### ٢١ ــ معرفة السنن والآثار:

وهو كتاب نفيس لا يستغنى عنه فقيه شافعي ــ كما قال السبكي. بل لا يستغنى عنه فقيه كائناً من كان.

ويبين \_ رحمه الله \_ موضوع الكتاب وسبب تأليفه له بقوله في مقدمته الطويلة: «ثم إني رأيت المتفقهة من أصحابنا يأخذهم الملال من طول الكتاب، فخرجت ما احتج به الشافعي \_ رحمه الله \_ من الأحاديث بأسانيده في الأصول والفروع، مع ما رواه مستأنساً به غير معتمد عليه، أو حكاه لغيره مجيباً عنه، على ترتيب «المختصر»، ونقلت ما وجدت من كلامه على الأخبار بالجرح والتعديل، والتصحيح والتعليل. وأضفت إلى بعض ما أجمله من ذلك من كلام غيره ما فسره، وإلى بعض ما رواه من رواية غيره ما قواه (۱)».

ويوجد لهذا الكتاب نسخة بمكتبة المتحف باستنبول، تبدأ من رقم ٢٦٣٨ ـ ٢٦٤٣ .

وقد قام الأستاذ السيد أحمد صقر بتحقيق الجزء الأول منه، وتولى طبعه المجلس الأعلى للشؤ ون الاسلامية بمصر. ويطلق بعض العلماء على هذا الكتاب اسم «السنن الوسطى»(٢).

### ۲۲ \_ السنن الكبرى:

ويعتبر هذا الكتاب أهم مؤلفات البيهقي وأشهرها، جمع فيه أحاديث الأحكام، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفعاله وتقريراته وما يتعلق بالأحكام من موقوفات الصحابة، ومراسيل التابعين، فكان موسوعة كبرى، رتبه مؤلفه على المباحث الفقهية مبتدئاً بكتاب الطهارة، ومنتهياً بكتاب عتق أمهات الأولاد، ويقع هذا الكتاب العظيم في عشرة مجلدات، قام بتحقيقه جماعة من علماء الدولة العثمانية، وطبع بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، وقد طبع بحاشيتها «الجوهر النقي في الرد على البيهقي» لابن التركماني.

<sup>(</sup>١) معرفة السنن والآثار (١: ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر مقدمة الكوثري على كتاب أحكام القرآن (ص ١٧).

ويوجد منه بدار الكتب المصرية نسخة مخطوطة تحمل رقم (٢٥٤ ــ ٢٦٢). حديث. وأخرى بمكتبة المتحف باستنبول رقم (٢٦٤٠ ــ ٢٦٦٠).

ومما يدل على عظم مكانة هذا الكتاب بين كتب السنة، وإنفراده بخصائص لم يحظ بها غيره، ما ورد من وصفه على السنة عدد كبير من جهابذة العلماء.

فمنهم الشيخ تقي الدين السبكي الذي قال عنه: «أما السنن الكبير فها صنف في علم الحديث مثله، تهذيباً، وترتيباً، وجودة (١)».

ويقول الامام الذهبي في وصف مصنفات البيهقي عامة وكتابه هذا خاصة: «تصانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قل من جود تواليفه مثل الامام أبي بكر البيهقي، فينبغي للعالم أن يعتني بها، سيها سننه الكبير(٢)».

وقال الامام السخاوي عند ذكره: «فلا تعد عنه، لاستيعابه لأكثر أحاديث الأحكام، بل لا تعلم \_ كها قال ابن الصلاح \_ في بابه مثله، ولذا كان حقه التقديم على سائر كتب السنن، ولكن قدمت تلك لتقدم مصنفيها في الوفاة، ومزيد جلالتهم (٣)».

وكان البيهقي \_ رحمه الله \_ قد قضى ردحاً طويلاً من حياته في تصنيف هذا الكتاب، حيث بدأ تأليفه سنة خمس وأربعمائة، وفرغ منه سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة (٤).

ونظراً لما لهذا الكتاب من أهمية بالغة فقد نال عناية العلماء دراسة وتهذيباً، إذ يذكر حاجي خليفة أن الشيخ ابراهيم بن علي المعروف بابن عبدالخالق الدمشقي المتوفى سنة ٧٤٤ اختصر هذا الكتاب في خسة مجلدات، كما ذكر عمن اختصره الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨، والشيخ عبدالوهاب بن أحمد الشعراني المتوفى سنة ٩٧٤، وأن الجوهر النقي في الرد على عبدالوهاب بن أحمد الشعراني المتوفى سنة ٩٧٤، وأن الجوهر النقي في الرد على

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية (٤: ٩).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١١: ل ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) فتح المغيث للسخاوي (٢: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (١: ٢)، (١٠: ٣٥١).

البيهقي، الذي أشرت إليه سابقاً \_ قد قام بتلخيصه وترتيبه على حروف المعجم الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة ٨٧٩ هـ وسماه ترجيع الجوهر النقى (١).

وهكذا تتضح لنا أهمية هذا الكتاب الجليل، الذي يعتبر \_ بحق \_ من أوسع الموسوعات العلمية في أحاديث الأحكام.

### ٢٣ \_ القراءة خلف الامام:

وهو من مصنفات البيهقي ذات الموضوع الواحد، تناول فيه مسألة القراءة للمأموم خلف الامام، مورداً النصوص التي تناولتها، ومتبعاً أقوال العلماء فيها.

يوجد لهذا الكتاب نسخة مصورة بمعهد إحياء المخطوطات العربية تحت رقم (١٢٣) فقه شافعي، والأصل الذي صورت عنه يوجد بمكتبة أحمد الثالث، وتبلغ أوراقها إحدى وثمانين ورقة.

كما تم طبع هذا الكتاب طبعة حجرية بالهند بعناية «تلطف حسين».

### ٢٤ \_ القضاء والقدر:

خصصه البيهقي \_ رحمه الله \_ لبحث ما يتعلق بهذا الموضوع، ويبين ما يشتمل عليه بقوله في أوله: «كتاب إثبات القدر، والبيان من كتاب الله جل ثناؤه، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وأقاويل الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين، رضي الله عنهم أجمعين أن أفعال الخلق كلها مقدرة لله عز وجل، مكتوبة له، وإن الله عز وجل لم يزل عالماً بما يكون، ولا يزال عالماً بما كان ويكون (٢)».

وقد عثرت لهذا الكتاب القيم على نسخة خطية نادرة بمكتبة الشهيد على باشا، ضمن المكتبة السليمانية باستنبول، تقع في ١١٠ ورقات، كتبت سنة ست وستين وخمسمائة وعليها عدة سماعات ورقمها في المكتبة المذكورة ١٤٨٨.

 <sup>(</sup>١) أنظر كشف الظنون (٢: ١٠٠٧)، ويوجد من مختصر الذهبي المشار إليه هنا نسخة في مكتبة المتحف باستنبول، في ثلاثة مجلدات من رقم ٢٦٦١ ــ ٢٦٦٣.

<sup>(</sup>۲) القضاء والقدر (ل ۲).

### ٢٥ \_ المسوط:

ألفه البيهقي ليكون جامعاً لكلام الامام الشافعي ونصوصه في المسائل الفقهية مضبوطة، بعد ما ضاق صدره بما وجده في الكتب الجامعة لكلام الامام الشافعي، والموردة للحكايات عنه دون تثبت.

ولهذا السبب قام بتأليف هذا الكتاب، كما قال في رسالته إلى أبي محمد الجويني: «... وكنت أدام الله عز الشيخ أنظر في كتب بعض أصحابنا وحكايات من حكى منهم عن الشافعي نصاً، وأبصر اختلافهم في بعضها فيضيق قلبي بالاختلاف، مع كراهية الحكاية من غير تثبت، فحملني ذلك على نقل مبسوط ما اختصره المزني على ترتيب المختصر (١)».

ثم ذكر \_ رحمه الله \_ من تلك الكتب التي وجد الاختلاف بينها في النقل عن الشافعي ثلاثة أورد أسهاءها، ولم يذكر مؤلفيها وهي: التقريب وجمع الجوامع، وعيون المسائل(٢).

وقد وصف السبكي هذا الكتاب بأنه لم يصنف في نوعه مثله (٣).

كما وصفه حاجي خليفة بأنه من أعظم كتبه قدراً، وأبسطها علمًا، يكون في عشرين مجلداً (٤٠).

### ٢٦ \_ المدخل إلى كتاب السنن:

وهو عبارة عن مقدمة وضعها البيهقي لكتاب السنن الكبرى في كتاب مستقل، وموضوع الكتاب يدور حول فضل العلم والعلماء، وما يجب أن يتحلى به العالم من خصال حميدة.

<sup>(</sup>١) رسالة البيهقي إلى الجويني (ل ١٦) من المجموعة.

 <sup>(</sup>٢) ذكر الأستاذ السيد أحمد صقر مؤلفي هذه الكتب على النحو التالي «التقريب»: للقاسم بن عمد بن علي الشاشي، ابن الامام القفال الكبير.

وكتاب «جمع الجوامع» ألفه أبو سهل بن العفريس الزوزني تلميذ الأصم. أما «عيون المسائل» فمؤلفه أبو بكر الفاسي، أحمد بن الحسن بن سهل تلميذ ابن سريج. أنظر مقدمة السنن والآثار (ص ٢٥، ٢٦).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية (٤: ٩).

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون (٢: ١٥٨٢).

ويوجد لهذا الكتاب نسخة خطية بمكتبة الجمعية الآسيوية بكلكتا تحت رقم ٣٦٨، ويوجد من نفس النسخة صورة ميكروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، وأخرى بمكتبة الشيخ عبدالرحيم صديقي. إلا أن النسخة ناقصة من أولها، حيث تبتدىء بأثناء الباب الذي يسبق باب «الحديث الذي لم يرو خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتنتهي بباب «ما يخشى من رفع العلم وظهور الجهل».

وهذه النسخة التي اطلعت عليها نادرة، وقد كان الفراغ من كتابتها سنة محمد من عليها عدة سماعات بخط ابن الصلاح، والحافظ المزي وعدة سماعات أخرى.

### ٢٧ \_ مناقب الشافعي:

تناول البيهقي في هذا المصنف حياة الامام الشافعي بجميع جوانبها استجابة لطلب بعض العلماء وفي ذلك يقول: «وقد سألني بعض أصحابنا من أهل العلم والبصيرة أن أجمع كتاباً مشتملاً على ذكر مولد الشافعي ونسبه، وتعلمه، وتعليمه، وتصرفه في العلم، وتصانيفه، واعتراف علماء دهره بفضله، وما يستدل به على كمال عقله، وزهده في الدنيا، وورعه، واشتهاره بخصال الخير، ومكارم الأخلاق \_ في وقته وبعد وفاته \_ فأجبته إلى مسألته(١)».

ويقع هذا المؤلف في جزئين، قام بتحقيقها الأستاذ السيد أحمد صقر، وطبع لأول مرة بدار النصر للطباعة بالقاهرة سنة ١٣٩١ هـ.

وقد فاق البيهقي الكثيرين ممن كتبوا عن حياة الامام الشانعي إذ أصبح كتابه هذا نموذجاً للتأليف في المناقب.

وقد نقل ياقوت الحموي في معجم الأدباء عند ترجمته للامام الشافعي قدراً كبيراً من هذا الكتاب(٢).

<sup>(</sup>١) أنظر مقدمة المحقق (١: ٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر معجم الأدباء (١١: ٣١٠ ـ ٣٢٠).

وثمة مؤلفات أخرى سوى ما ذكرت فيها تقدم، عدها العلماء الذين ترجموا للبيهقي ضمن مؤلفاته، وقد أشار البيهقي إلى بعضها، وهذه المؤلفات هي:

- ١ \_ كتاب الأسرى.
  - ٢ \_ كتاب الإيمان.
- ٣ \_ الترغيب والترهيب.
- ٤ ـ الدعوات الصغير.
  - حتاب الرؤية.
  - ٦ \_ الزهد الصغير.
  - ٧ \_ فضائل الأوقات.
  - ٨ \_ فضائل الصحابة.
- ٩ \_ مناقب الامام أحمد.

ويوجد في فهرس المخطوطات المصورة بدار الكتب القطرية اسم لكتاب منسوب للبيهقي، وهذا الكتاب هو: العيون في الرد على أهل البدع<sup>(۱)</sup> وأشير عند ذكره إلى أنه مصور عن نسخة مخطوطة بمكتبة أمبروزيانا في ميلانو بإيطاليا تحت رقم ٦٦.

وأخيراً أحب أن أشير إلى أن أحداً ممن ترجم للبيهقي، وعد مؤلفاته لم يدع استقصاءها، بل الكل يشير إلى أنه إنما ذكر بعضاً منها، وذلك يدل على أن له مؤلفات غير هذه لم نهتد إلى أسمائها، وقد سبق أن نقلت عن السيوطي وابن عساكر أن مؤلفاته تصل إلى ألف جزء، مما يشير إلى أن بعضاً من كتب البيهقي لا زال في عالم المجهول.

وكثرة مؤلفاته \_ رحمه الله \_ تدل على عنايته بالتأليف واتجاهه إليه مما جعله ينتج هذا المقدار الضخم من المؤلفات في شتى ميادين المعرفة فجزاه الله عن الاسلام وأهله أوفر الجزاء.

<sup>(</sup>١) أنظر (ص ١٦) من الفهرس المذكور. وهو موجود بمكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة.



الفصّل السّادس منهجُ البيّهةِ في الإسْتدلال



### الفَصَـُل السَـّادس منهَجُ البَيِّهِ فِي فِي الإسْتَدْلَالَ

لقد تعددت السبل، واختلفت المناهج في الاستدلال على مسائل العقيدة، سيها ما يتعلق منها بذات الله تبارك وتعالى، من إثبات لوجوده ووحدانيته، وأسمائه، وصفاته.

فقد ذهب أناس إلى تقديم الجانب العقلي على الجانب السمعي واعتبار العقل هو الأساس الذي يجب أن يكون تصوره منطلقاً لإثبات مسائل العقيدة، وذلك هو ما اشتهر عن المعتزلة ومتكلمي الأشاعرة، لذلك اتبع هؤلاء منهجاً فلسفياً، وصفه الدكتور محمود قاسم بأنه أقل وضوحاً وقوة، وأنه منهج واه، لأنه منهج جدل، لا منهج إقناع، وأنه لا يصلح لا للعلماء، ولا للعامة بل هو أعجز عن أن يقنع المتكلمين أنفسهم (۱).

إلا أن البيهقي \_ رحمه الله \_ وإن كان أشعري العقيدة \_ كما سيتضح لنا ذلك فيها بعد إن شاء الله \_ فإنه سلك منهجاً متميزاً يتسم بحب واضح، وتفضيل أكيد لسلوك الأدلة النقلية الواردة لإثبات مسائل العقيدة، مع الأخذ بالأدلة العقلية إلى جانب النقلية، وذلك فيها للعقل فيه مجال، كإثبات الوجود، والوحدانية والصفات العقلية.

فإِثبات وجود الله مثلاً \_ وهو من أكبر قضايا العقيدة \_ كان المنهج فيه

<sup>(</sup>١) أنظر مقدمة مناهج الأدلة لابن رشد، تقديم الدكتور محمود قاسم (ص ٩).

بين المتكلمين والفلاسفة محل اتفاق، إذ اتفقوا جميعاً على أن الايمان بوجود الله تعالى، لا يكون إلا باستخدام العقل، والاعتماد عليه(١).

وهو أمر سيتضح لنا في موضعه من هذا البحث إن شاء الله.

والبيهقي \_ رحمه الله \_ وإن اعترف للعقل بفضله ومكانته في إثبات هذه القضية، إلا أن الطرق العقلية التي سلكها في هذا المجال شرعية أيضاً، لأن الشرع أرشد إليها، ونبه الخلق عليها، مثل طريقي النظر في الملكوت وفي الأنفس، كما سلك طريق المعجزة، وكلها طرق شرعية صحيحة إلا أنه أضاف اليها طريق الحدوث، وهو طريق سليم لا غبار عليه، لولا ما صاحبه من استدلال بحدوث الأعراض على حدوث الجواهر، وهو استدلال قرره المتكلمون، ووافقهم عليه البيهقي، إلا أنه لم يجعله أصلاً كما جعلوه بل وافق على إمكان سلوكه للإستدلال على وجود الله تعالى، مع أنه يرى أن طريقي النظر أولى بدليل فرط عنايته بها، كما سيتبين لنا ذلك فيها بعد إن شاء الله.

وإذا كان هذا هو منهج البيهقي في إثبات قضية الوجود فإن منهجه في إثبات الأسهاء والصفات رسم له حدوداً واضحة المعالم، إذ قال في إثبات أسهاء الله تعالى: «إثبات أسهاء الله تعالى ذكره بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة»(٢).

وقال في إثبات الصفات: «لا يجوز وصفه إلا بما دل عليه كتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع عليه سلف هذه الأمة»(٣).

وهذا منهج واضح حدده البيهقي لإثبات الأسهاء والصفات وسار عليه في الاستدلال، فإننا نجده يستدل لكل مسألة من مسائل العقيدة بإيراد نصوصها التي جاءت بإثباتها، وذكر الآثار المروية عن السلف في ذلك. وهذا منهج سلفي قويم طالما أكد السلف الالتزام به، وحذروا من تنكبه، فمن يطالع كتب السلف، ويقارن بها كتب البيهقي يجد منهج الاستدلال واحداً، وأسلوب العرض هو نفس الأسلوب الذي سلكه البيهقي.

<sup>(</sup>١) أنظر نفس المصدر (ص ١١).

<sup>(</sup>۲) الأسهاء والصفات (ص ۳).

٣) المصدر السابق (ص ١١٠).

وقد وصف شيخ الاسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ منهج السلف بقوله «فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسله، نفياً وإثباتاً، فيثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم أن طريقة السلف وأئمتهم إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه»(١).

وإذا كان البيهقي قد اتفق مع السلف في منهج الاستدلال فهل اتفق معهم في تطبيق ذلك المنهج على جميع الصفات؟

الواقع أن الباب الثاني من هذا البحث سيفصل الجواب عن هذا السؤال، إلّا أنني هنا أجمل الجواب ببيان موجز لمنهج التطبيق بعد أن عرفنا منهج الاستدلال.

فالتطبيق الطبيعي لمنهج البيهقي السالف كان ينبغي أن تكون نتيجته الاثبات لجميع الصفات لتوفر جميع العناصر التي اشترطها في أدلتها. فكل صفة من صفات الله تعالى ورد إثباتها بالكتاب أو بالسنة أو بهما معاً، مع توفر الاجماع من جانب السلف على وصفه سبحانه بها لوضوح أدلتها، وصراحتها في ذلك. إلّا أن ما حصل من البيهقي كان بخلاف ذلك، لأنه اتفق مع السلف في إثبات بعض الصفات، وخالفهم في بعضها الآخر، حيث أوله، أو فوض فيه.

فهذه ثلاثة مناهج سلكها البيهقي في أمر كان ينبغي أن يكون الكلام فيه على نمط واحد لأن ما يقال في بعض الصفات ينبغي أن يقال في بعضها الآخر، وهو إلزام لجميع نفاة الصفات لإثباتهم لذات الله تعالى والكلام عن الصفات لا بد وأن يكون فرعاً عن الكلام في الذات، فإذا ثبتت الذات كان لا بد من ثبوت صفاتها يقيناً، وأي شبهة يوردها أولئك النفاة فإنها تلزم ما أثبتوه من صفات، إذ لا فرق حينئذ بين القول في صفة والقول في أخرى.

وللبيهقي أسلوب خاص في التفريق بين ما يرى إثباته حقيقة وبين ما أوله أو فوض فيه، وذلك عن طريق الترجمة لبحث الصفة، لأنه حين يرمي إلى إثباتها

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص ٤).

إثباتاً حقيقياً يترجم لأدلتها بقوله: «باب ما جاء في إثبات كذا» كما هو الحال عند كلامه على الصفات العقلية كالحياة، والعلم، والقدرة وغيرها. حيث ترجم لصفة الحياة بقوله: «باب ما جاء في إثبات صفة الحياة»(١) وسلك في الترجمة نفس الأسلوب لبقية هذا النوع من الصفات.

وكذا كان فعله فيها أثبته من الصفات الخبرية، كاليدين والوجه والعينين. أما ما لا يرى إثباته منها، بل سلك فيه أحد المنهجين الآخرين التفويض أو التأويل، فإنه اتخذ له طريقة أخرى في الترجمة كأن يقول «باب ما جاء في كذا، أو في ذكر كذا». كما فعل في ترجمته لليمين والكف، والأصابع» (٣) وقال في ترجمته لصفة الاستواء التي فوض فيها «باب ما جاء في قول الله عز وجل» (الرحمن على العرش استوى (1).

وهو يرمي من وراء هذا الأسلوب أن يكون رأيه واضحاً من أول وهلة فها صرح فيه بالإثبات في الترجمة فإن ذلك يعني أنه يثبته إثباتاً حقيقياً على طريق السلف في ذلك.

أما إذا سلك إحدى الطريقين الآخرين فإن ذلك يعني أنه إما مفوض في تلك الصفة، أو مؤول فيها.

فالصفات العقلية بنوعيها سنرى كيف أنه مثبت لها على طريقة السلف فوافق بذلك الاثبات ما أورده من أدلة لها.

أما بقية الصفات فإن البيهقي لم يتفق مع السلف في منهج التطبيق لما وردت به أدلتها، عدا ثلاث صفات هي الوجه واليدين والعين من صفات الذات الخبرية مع أن ما أورده من أدلة لبقية الصفات صريحة في ذلك الاثبات، ومع ذلك أولها، لسبب سنعرفه في موضعه بإذن الله.

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات (ص ١١١).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (ص ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر (ص ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر (ص ٤٠٥).

أما صفات الفعل الخبرية فلم يسعد منها شيء بالإثبات عند البيهقي إذ أنه سلك فيها مسلكين بعيدين كل البعد عن الاثبات هما التأويل والتفويض.

ففوض في الاستواء، والنزول وما في معناه كالاتيان والمجيء، وأول في ما تبقى منها.

وسنرى جميع ما أوجزته هنا واضحاً ومفصلًا في الجزء الثاني من هذا البحث بإذن الله.

إلا أنني أحب أن أنبه هنا إلى أن ما تقدم من عرض موجز لمنهج الاستدلال ومنهج التطبيق عند البيهقي يوضح لنا كيف أنه اتفق مع السلف في منهج الاستدلال وطريقة العرض لمسائل العقيدة، إلا أنه خالفهم عند التطبيق الذي هو الأهم، فلم يثبت جميع ما أثبتته الأدلة التي ساقها بل كان متردداً في منهج التطبيق، فهو سلفي في بعضه، وأشعري في بعضه الآخر. وهو أسلوب يجعلنا نحكم على البيهقي بالتناقض المنهجي في مجال التطبيق، لتردده بين الأشعرية والسلفية في ذلك، بينها كان السلف أصحاب منهج واحد استدلالاً وتطبيقاً، فأثبتوا ما كان مثبتاً بالدليل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وكانوا بذلك أبعد الناس عن منهجي التأويل والتفويض.

وقد لاحظت من منهج البيهقي في إيراده لمسائل العقيدة والاستدلال عليها أنه لا يهتم برأي الخصوم في كل مسألة يوردها إذ أحيانا يتعرض لها ويناقشها، كما فعل عند بحثه لمسألة القول بخلق القرآن حين ذكر أن ذلك مذهب الجهمية، ثم تناول الرد عليهم بإسهاب وتفصيل، وكما فعل حين رد على مؤولي ما أثبته من الصفات الخبرية، الوجه، واليدين، والعين بطريقة تشعر أساساً بأنه قصد أولاً بيان سلامة مذهبه ومن ثم رد ما ذهب إليه مخالفوه، وأحياناً أخرى لا يزيد على إيراد مذهبه وحده.

والحاصل ان ما احتوته مباحث الإلهيات عند البيهقي قصد منه أساساً تقرير ما يراه واجب الاعتقاد، حتى فيها تعرض له من آراء الخصوم.

وهذه أمور سيتضح لنا بيانها أكثر في الباب الثاني من هذا البحث الذي أنقل القارىء إليه في الصفحات التالية.



# البابُ الشابي موقف ُ البين متى مِنَ لا لَهِ يَاتِ

### وفيه فصول:

الفصل الأول: منهج البيهقي في إثبات وجود الله.

الفصل الثاني: أسهاء الله تعالى.

الفصل الثالث: أقسام الصفات.

الفصل الرابع: الصفات العقلية.

الفصل الخامس: صفة الكلام.

الفصل السادس: الصفات الخبرية.

الفصل السابع: رؤية الله تعالى.

الفصل الثامن: خلق الله لأفعال العباد.

### الفص لاوك

## منهَجُ الْبَيْهَ فِي قِي إِثْبَاتِ وُجُودَ الله

۱ \_ تهيد.

٢ \_ منهج البيهقي.

٣ ــ طريق النظر إلى المخلوقات.

٤ \_ طريق المعجزة.

٥ \_ طريق الحدوث.



# الفَصَه اللَّواك منهَجُ البَيْهَ فِي إِثْبَاتِ وُجُودَ الله

### - ۱ -تمهید

يعتبر الايمان بوجود الله تعالى أصل الأصول في الدين، وهذا الإيمان أمر فطري في البشر جميعاً، إذ كل إنسان يقر بوجود الله تعالى منذ عهد آدم عليه السلام، والعقل البشري يدرك هذه الحقيقة الجلية، بما أودع الله فيه من ضرورة يحس بها، دون أن يكون بحاجة إلى منهج مرسوم يسلكه للتعرف على خالقه، بارئه ومكونه، موجده من العدم، وميسر رزقه وتقلبه في هذه الحياة، إذ كانت الاشارات التي تشير إلى الله أكثر من أن تحصى، انها تنبعث من كل موجود، من النبتة الصغيرة الملتصقة بالأرض، إلى النخلة الباسقة الذاهبة في السهاء ومن النمل يدب على الأرض إلى النسور المحلقة في الفضاء، بل من كل كائن في الأرض، إلى كل كوكب ونجم في السهاء، كل هذه المخلوقات تشير إلى هذه المحقيقة، إشارة ضرورة لازمة، وحتمية مطلقة، فهي من الأمور القطعية، التي تضافرت الأدلة الحسية على إثباتها، يشهد لذلك قول ذلك الأعرابي: «البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير ليل داج، ونهار ساج، وسهاء ذات تدل على البعير، والأثر يدل على المسير ليل داج، ونهار ساج، وسهاء ذات أبراج، أفلا تدل على الصانع الخبير»(۱)؟

فهذا الاعرابي قد أدرك بفطرته السليمة التي فطره الله عليها أن هذه

<sup>(</sup>۱) من خطبة لقس بن ساعده، أنظر جواهر الأدب لأحمد الهاشمي (۲: ۱۹)، البيان والتبيين للجاحظ (۱: ۱۲۳).

المخلوقات بما فيها من عجائب، ونظام محكم، من تعاقب الليل والنهار، ومن سياء مزينة بالنجوم والكواكب مسيرة بدقة متناهية لا يمكن أن توجد إلا بسبب أوجدها، وصيرها إلى ما هي فيه من احكام وإتقان.

والتاريخ المصري القديم يحكي لنا قصة ذلك الرجل المغامر «سنوحى» الذي فر من مصر، وأخذ يتنقل في بلاد الشرق الأدنى وحظي فيها بضروب النعيم والشرف، ولكنه لم يطق فراق وطنه، فقد برح به الحنين إلى بلاده، فاتخذ سبيله للعودة إليها، وفي الطريق لقي أهوالاً مروعة، فكان يناجي من يأخذ بيده، أنه لا يعرف من يناجيه ولكنه يثق في ضميره بأن هناك قوة مطلقة لا حدود لها، ولكن أين هي؟ وماكنهها؟ إنه لا يدري، ومع هذا فهو يهتف بها في أعماقه قائلاً: «ألا أيها الإله، أيا كنت، يا من قدرت على الفرار، أعدني إلى وطني»(١).

إنها صرخة الاستغاثة والنجدة، تنطلق من ضمير الانسان إلى تلك القوة المطلقة، التي يؤمن بوجودها دون أن يراها.

والقرآن الكريم يحكي لنا وجود هذه الفطرة في قلوب المشركين فهم يلوذون بها في حال الشدة كها قال تعالى عنهم: ﴿هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين﴾(١).

وهكدا، فإن هذه القضية وإن كانت جافة على الصعيد الفلسفي فهي بدهية على الصعيد الحسي، لا تحتاج إلى برهان، لأنها من ضرورات الفطرة، لذا فإن القرآن الكريم يطرحها كقضية مسلمة لا تحتاج إلى استدلال، ولا تحتمل الجدال والمماراة، أنظر إلى قوله تعالى ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض، وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأني يؤفكون ﴿". وقوله ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأني يؤفكون ﴾ (٣). وهاك مثلاً آخر على ارتكاز

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة، ول، ديورانت (٢: ١١١).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: آية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت: آية ٦١.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: آية ٨٧.

هذه القضية في الفطرة، وضرورة الاحساس بها، فنحن نعلم جميعاً المطلب الأسمى الذي أفنى الفلاسفة حياتهم في سبيل الوصول إليه وتبين حقيقته فكل منهم سلك الطريق التي رآها مناسبة لإيصاله إلى بغيته، فوضع الأدلة، ووصل بها إلى ما أراد، فضلًا عن كونهم وصلوا إلى الآله الحق، أم أنهم وصلوا إلى مجرد وجود إلّه، أياً كان في تصورهم، إذ المهم أنهم وصلوا إلى حقيقة أحسوا بالضرورة إليها وعدم الاستغناء عنها فأدركوا أن لهذا الكون موجداً ثم أن هذه الغريزة الفطرية لم تكن قاصرة على البشر وحدهم بل كل مخلوق على هذه الأرض يحس بها ويهرع إليها، ولعل من أبرز الأدلة على ذلك قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام، التي ذكرها القرآن الكريم في قوله سبحانه حكاية عن الهدهد: ﴿ فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنباً يقين \_ إلى قوله \_ الله الأ إله إلا هو رب العرش العظيم (١).

فهذا كلام الهدهد كها اتفق على ذلك المفسرون، وهو طير من الطيور، فهو - كها يقول عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - «غديم العقل، يصيح كغيره من الطيور، قد خاطب سليمان بأعظم التوحيد، وأعلمه بغير ذلك» $^{(7)}$ .

بعد هذا كله يتبين لنا أن وجود الله تعالى أمر فطري لا يحتاج إلى دليل، والدليل إنما يكون عند تغير الفطرة، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله \_ «الاقرار بالخالق وكماله يكون فطرياً في حق من سلمت فطرته، وإن كان مع ذلك قد تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها»(٣).

والشيطان دائم الحرص على تغيير هذه الفطرة، وإفسادها باجتبال من يقدر عليه من بني الانسان، فنحن نلاحظ أن المجتمع الانساني لا يخلو من وجود

<sup>(</sup>١) سورة النمل: آية ٢٢ \_ ٢٦.

<sup>(</sup>Y) مجموعة الرسائل الكبرى (Y: \$34).

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٦: ٧٣)، وما قررناه هنا من أن الاقرار بالخالق أمر فطري، وأن الانحراف أمر طارىء على الانسانية حين فساد الفطرة، هو ما قرره الغزالي في كتابه «احياء علوم الدين» (١: ٩٣، ٩٤)، وابن القيم في «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» (٣: ١٥٢)، وعزاه شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة إلى الجمهور (٣: ٢٠٢).

فئة ملحدة، تنكر وجود الله تعالى، لذلك وجد الاستدلال، على هذه القضية الفطرية، لتقوم الحجة على تلك الطائفة الشاذة عن الطبيعة الانسانية، والمتمردة على الفطرة الثابتة في نفوس البشر جميعاً، حتى فيهم أنفسهم، إذ أن ما يظهر من بعض الملحدين من الكفر بالله، والاستهزاء برسله الداعين إليه، وإلى إفراده بالعبادة فإن ذلك لا يعني أنه مبني على يقين كامل بعدم وجود إلّه واحد، خالق لهذا الكون، ومصرف لأموره، وإنما هو مكابرة، وتحويل للفطرة التي فطر الله الناس عليها، من أجل الحصول على غرض شخصي، من ادعاء للألوهية، كما فعل فرعون، أو من أجل التجرد عن القيم الانسانية التي دعا إليها الرسل والتفرغ للمادة وجعلها هي الإلّه كما فعل الملحدون في العصر الحديث.

والملحدون لا يقدرون على تقديم أدلة على إلحادهم، وكل ما يفعلونه شبه واهية، يوجهونها إلى الدين، وهي شبه واضحة البطلان.

وقصارى القول: إن الأدلة التي يرشد إليها القرآن الكريم إنما تكون للمؤمن ليزداد معرفة بالله، وعظمته، وكمال قدرته، وفي حق من فسدت فطرته واعظة ومرشدة للعودة إلى الفطرة التي ند عنها، وتنكر لها.

وقبل أن أبدأ في بيان الأدلة التي سلكها البيهقي لاثبات وجود الله، إليك إيجازاً لمسلك كل من الفلاسفة والمتكلمين في الاستدلال على هذه القضية، حتى يتبين لنا اتجاه شيخنا البيهقى:

### ١ \_ المتكلمون:

سلك المفكرون في إثبات وجود الله تعالى طرقاً متعددة، فالمتكلمون كان عمدتهم في ذلك حدوث العالم، وقد بين ذلك صاحب المواقف بقوله: «قد علمت أن العالم إما جوهر أو عرض، وقد يستدل على إثبات الصانع بكل واحد منها إما بإمكانه أو بحدوثه، فهذه وجوه أربعة (١)».

<sup>(</sup>۱) المواقف للايجي (قسم الالم الكيات) تحقيق الدكتور أحمد المهدي (ص ٥)، وقد ذكر ابن رشد هذا المسلك على أنه للأشاعرة إلا أنه أشار إلى موافقة المعتزلة لهم فيه بقوله: «وأما المعتزلة فإنه لم يصل إلينا في هذه الجزيرة من كتبهم شيء نقف منه على طرقهم التي سلكوها في هذا المعنى، ويشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق الأشاعرة». أنظر مناهج الأدلة (ص ١٥١)، والأمر كها قال. أنظر شرح الأصول الخمسة (ص ٩٢).

ولسنا بحاجة إلى بيان هذه الطرق جميعها، فإن فيها كلاماً كثيراً لا موضع له هنا، وحسبنا أن نشير إلى أن المتكلمين جميعاً بنوا رأيهم في إثبات وجود الله تعالى على حدوث العالم، ذهاباً منهم إلى أن الحدوث هو العلة المحوجة إلى المؤثر، وإنه إذا ثبت أن العالم حادث، كان لا بد له من محدث يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود وسيأتي لهذا الدليل مزيد بيان \_ إن شاء الله \_ حيث أنه من الأدلة التي سلكها البيهقي، لاقتناعه بصحتها.

#### ٢ \_ الفلاسفة:

وقد سلكوا في إثبات وجود الله تعالى طريق الوجوب والامكان وقسموا الموجودات إلى واجب، وممكن، بدلًا من قديم وحادث، وذلك نظراً لأنهم لا يقولون بحدوث العالم، فاستدلوا بالامكان بدل الحدوث، وقد لخص صاحب المواقف هذا الاستدلال فقال: «المسلك الثاني: للحكماء وهو أن في الواقع موجوداً، فإن كان واجباً فذاك، وإن كان ممكناً احتاج إلى مؤثر، ولا بد من الانتهاء إلى الواجب وإلا لزم الدور أو التسلسل(١)». وهذا محال. وليس هذا محل تفصيل لهذا الدليل فاكتفى بما أوردته من تلخيص الايجي له، ومن أراد المزيد فعليه بإشارات ابن سينا الذي استوفى تفصيله هناك(٢).

### - ۲ <u>-</u> منهج البيهقي

أما عن الشيخ البيهقي، فإنه قد تبين لنا من خلال تتبعنا لما ذكره من استدلال على هذه القضية أنه يركز على الأدلة الشرعية الواردة في هذا الموضوع، ويذكر طريقة المتكلمين أيضاً على أنها طريقة صحيحة، ورد بها القرآن الكريم، جرياً على ما ذكروه من تأييد لها، إلا أنه \_ كها سيتبين إن شاء الله \_ اهتم اهتماماً بالغاً بطريقة النظر التي أوردها القرآن الكريم، وبطريق المعجزة التي هي

<sup>(</sup>١) المواقف (ص ٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر الاشارات والتنبيهات لابن سينا (٣: ٤٤٧ \_ ٤٥٥).

الأخرى من الطرق الشرعية التي يمكن الاستدلال بها. أما عن طريق الفلاسفة فإن البيهقي لم يتعرض لها بتأييد ولا نقد.

وإذاً فالطرق التي سلكها تنحصر في ثلاث:

- \_ طريق النظر في المخلوقات.
  - \_ طريق المعجزة.
  - \_ طريق الحدوث.

ولنبدأ أولاً بأهم الطرق التي سلكها البيهقي \_ رحمه الله \_ وهي:

# 

فهذا الكون الفسيح، بما فيه من عجائب مخلوقات الله تعالى بل نفس الانسان، وهي أقرب ما يمكن التفكر فيه، والتدبر في ذلك التناسق العجيب بين كافة الأعضاء، التي خلقها الله، وركبها في الجسم البشري، ووكل إلى كل منها وظيفة مهمة يؤديها على أكمل وجه وأدق نظام. كل هذه الأمور وغيرها مما يشتمل عليه هذا الكون الفسيح من عجائب مخلوقات الله، كل ذلك يدل بوضوح على أن لهذا الكون خالقاً أوجده، وقدر جميع ما يجري فيه.

فالانسان أينها جال بنظره، وتمعن بفكره، رأى دليلًا على وجود الله.

وهذا النظر عند البيهقي ــ اما أن يتجه إلى الكون بما فيه من مخلوقات، وإما أن يتجه إلى الانسان نفسه.

### ١ \_ فأما النظر في الملكوت:

فإن من نظر إلى السموات، بما فيها من أجرام، وإلى الأرض بما فيها من كائنات مختلفة الأنواع والألوان، استطاع أن يصل من نظره ذاك إلى إثبات وجود إلّه خلق تلك الكائنات، وسيرها بنظام، وحكمة تدل على عظم خالقها، وقدرته البالغة.

يقول البيهقي بعد سوقه لقوله تعالى: ﴿إِنْ فِي خَلَّقِ السَّمُواتِ والأرض

واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السهاء والأرض لأيات لقوم يعقلون (۱) في يقول: «فذكر الله عز وجل خلق السموات، بما فيها الشمس، والقمر، والنجوم المسخرات، وذكر خلق الأرض بما فيها من البحار، والأنهار والجبال، والمعادن، وذكر اختلاف الليل والنهار، وأخذ أحدهما من الآخر، وذكر الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وذكر ما أنزل من السهاء من المطر الذي فيه حياة البلاد، وبه وبما وضع الله في الليل والنهار من الحر والبرد يتم رزق العباد، والبهائم والدواب، وذكر ما بث في الأرض من كل دابة مختلفة الصور والأجساد، مختلفة الألسنة والألوان، وذكر تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السهاء والأرض، وما فيهها من منافع الحيوانات، وما في جميع ذلك المسخر بين السهاء والأرض، وما فيهها من منافع الحيوانات، وما في جميع ذلك من الآيات البينات لقوم يعقلون (۱)».

فهذه أمور واضحة محسوسة، إذا تمعن فيها الانسان وحكم عقله خلص من ذلك إلى أن هذه كائنات لم يكن وجودها ذاتياً، ولم يكن لها أن تسير أنفسها بتلك الدقة المتناهية، وذلك التناسق العجيب بل وجودها وفق هذا النظام المحكم دليل واضح على أن لها موجداً خلقها، وقدر فيها وظائفها الموكول إليها تأديتها، وسيرها نحو أداء الغرض الذي خلقت من أجله بغاية الدقة والإحكام.

ثم أردف البيهقي \_ رحمه الله \_ بسوق آية أخرى تتضمن الأمر الالهي بالنظر السابق حيث قال: ثم أمر في آية أخرى بالنظر فيهما فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿قل انظروا ماذا في السموات والأرض﴾ (٣). يعني \_ والله أعلم \_ من الآيات الواضحات والدلالات النيرات، وهذا لأنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك، واعتبرتها بفكرك، وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد، فالساء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وضروب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ١٦٤.

<sup>(</sup>۲) الاعتقاد (ص ٦، ٧).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: آية ١٠١.

النبات مهيأة للمطاعم والملابس والمآرب، وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب، مستعملة في المرافق، والانسان كالمملك البيت المخول ما فيه، وفي هذا دلالة واضحة، على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وإن له صانعاً حكيمًا، تام القدرة، بالغ الحكمة(١)».

فهذا التكامل التام الذي نجده مودعاً في هذا الكون، أرضه وسياءه، يدل على وجود الخالق الذي أوجده وقدر ذلك الاحكام الكامل والتناسق التام، إذ لا قيمة لأرض بدون سياء هي مصدر نورها، ومنبع حياتها إذ منها ينزل المطر الذي جعله الله مصدر الحياة، ثم هذه الحياة لا قيمة لها بدون هذه الأرض التي أودع الله فيها صنوف الخيرات من أجل إسعاد هذا الانسان الذي استخلفه الله، واستعمره فيها.

فالبيهقي \_ رحمه الله تعالى \_ يرى ضرورة الاستدلال لاثبات الصانع، بالأدلة الشرعية التي ورد بها القرآن الكريم، وهي نفس الآيات التي يستلزم العلم بها العلم بالله تعالى، استلزام العلم بالشعاع العلم بوجود مصدره.

وهي \_ ولا ريب \_ طريقة سليمة، خالية من التعقيد، وجلية عن الغموض الذي اكتنف طرق المتكلمين، ولا غرو فهي طريقة القرآن الكريم التي أراد الله سبحانه وتعالى من خلالها أن تكون في متناول جميع الطبقات، وفي مستوى جميع العقول.

وهذه الطريق قد اشتملت على نوعين، ذكرها ابن رشد، وبين أنها الطرق الشرعية السليمة التي سلكها القرآن الكريم، وأرشد إليها<sup>(٢)</sup>.

وهما ما يسمى بدليل العناية، ودليل الاختراع. وكلا الآيتين السابقتين متضمنة لهذين النوعين من الأدلة.

### ٢ \_ وأما النظر في الأنفس:

فإن فيها من آثار الصنعة الالمّية ما يشير إلى إثبات الصانع، لأن الانسان

الاعتقاد (ص٧).

<sup>(</sup>۲) أنظر مناهج الأدلة (ص ١٥١ ــ ١٥٥).

إذا نظر في نفسه وجدها تشتمل على ما لا يستطيع هو إيجاده فللانسان يدان يبطش بها، ورجلان يمشي عليها، وعينان يبصر بها ويلاحظ من نفسه أموراً عجيبة، لا يمكن أن تكون وليدة صدفة، فلا بد لها من مكون، حكيم في صنعه وتقديره، فالانسان بعد خروجه من بطن أمه يمر بأطوار شتى، فمن الطفولة يرتقي إلى طور أشد فأشد، ثم يرد في نهاية ذلك إلى أرذل العمر، وقبل ذلك في بطن أمه، يمر بأطوار أيضاً لا قدرة لمخلوق على القيام بإمرار نفسه فيها، فمن نطفة، إلى علقة، إلى مضغة، ثم إلى عظام، ثم يكسو العظام لحمًا، ثم يكون خلقاً آخر.

قتبارك الله أحسن الخالقين. ولبيان هذه الطريق يقول البيهقي: «وحثهم على النظر في أنفسهم والتفكر فيها، فقال: ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون(١)﴾. يعني لما فيها من الاشارة إلى آثار الصنعة الموجودة في الانسان، من يدين يبطش بها، ورجلين يمشي عليها وعين يبصر بها، وأذن يسمع بها، ولسان يتكلم به، وأضراس تحدث له عند غناه عن الرضاع، وحاجته إلى الغذاء، يطحن بها الطعام، ومعدة أعدت لطبخ الغذاء، وكبد يسلك إليها صفوه، وعروق ومعابر تنفذ فيها إلى الأطراف، وأمعاء يرسب إليها ثقل الطعام، ويبرز عن أسفل البدن فيستدل بها على أن لها صانعاً حكيمًا، عالماً قديراً(٢)».

وهناك ظاهرة أخرى يلاحظها البيهقي في جسد الانسان وهي وجود المتضادات والمتنافرات مجتمعة فيه من حرارة، وبرودة ورطوبة ويبوسة ورأى ذلك دليلًا حياً على أن هناك من قدر اجتماعها في بدن الانسان، مع أنها من المتضادات التي لا يمكن لمخلوق أن يجمع بينها، وفي بيان ذلك يقول البيهقي: «ثم إنا رأينا أشياء متضادة من شأنها التنافر والتباين والتفاسد، مجموعة في بدن الانسان، وأبدان سائر الحيوان، وهي الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة، فقلنا أن جامعاً جمعها وقهرها على الاجتماع، وأقامها بلطفه، ولولا ذلك لتنافرت، ولتفاسدت، ولو جاز أن تجتمع المتضادات المتنافرات، وتتقاوم من غير

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: آية ٢١.

<sup>(</sup>۲) الاعتقاد (ص ۸).

جامع يجمعها، لجاز أن يجتمع الماء والنار، ويتقاوما من ذاتها من غير جامع يجمعها، ومقيم يقيمها، وهذا محال لا يتوهم، فثبت أن اجتماعها إنما كان بجامع قهرها على الاجتماع والالتئام، وهو الله الواحد القهار(١)».

وهذا النوع من الاستدلال أشار إليه القرآن الكريم بقوله سبحانه (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون (٢) .

ثم يلتفت البيهقي بعد ذلك إلى خلق الانسان، ومروره بأطوار مختلفة، يستحيل عليه أن يمر بها بتقدير من نفسه وتدبير من ذاته حيث قال: «وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز، تحول أنفسنا من حالة إلى حالة، وتغيرها، ليستدل بذلك على خالقها، ومحولها، فقال (مالكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً (٣) ، وقال (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاماً، فكسونا العظام لحمًا، ثم أنشأناه خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون (١) .

فالانسان إذا فكر في نفسه، رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة كان نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم لحمًا وعظمًا، فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال، لأنه لا يقدر أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل، التي هي حال كمال عقله، وبلوغ أشده، عضواً من الأعضاء ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة، فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز، وقد يرى نفسه شاباً، ثم كهلاً، ثم شيخاً، وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة، إلى الشيخوخة والهرم ولا اختاره لنفسه، ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب، ويراجع قوة الشباب، فيعلم بذلك أن ليس هو الذي فعل هذه

<sup>(</sup>١) الاعتقاد (ص ٨).

<sup>(</sup>۲) سورة يس: آية ۸۰.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح: آية ١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون: آية ١٢ ــ ١٥.

الأفعال بنفسه وإن له صانعاً صنعه، وناقلًا نقله من حال إلى حال، ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل، ولا مدبر(١)».

فهذا استدلال بخلق الانسان على هذه الصورة على وجود خالقه ومدبره، وهو الله سبحانه، وهو دليل واضح لا غموض فيه، وسهل خال عن التعقيد، وعن هذا الدليل القيم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله —: «الاستدلال على الخالق بخلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة، وهي طريقة عقلية صحيحة، وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها، وبينها وأرشد إليها، وهي عقلية، فإن نفس كون الانسان حادثاً، بعد أن لم يكن، ومولوداً ومخلوقاً من نطفة، ثم من علقة، هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول، بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم، سواء أخبر به الرسول، أو لم يخبر، لكن الرسول أمر أن يستدل به، ودل به، وبينه، واحتج به، فهو دليل شرعي، لأن الشارع استدل به، وأمر أن يستدل به، وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته (٢)».

وإذاً، فهاتان الطريقتان اللتان سلكهما البيهقي للاستدلال على وجود الله، أعني النظر في الملكوت والأنفس، هما عقليتان، وشرعيتان في نفس الوقت، والاستدلال بمثل هذا النوع من الأدلة هو منهج السلف إذ من منهجهم قبول كل دليل اتفقت العقول على صحته، وكان شرعياً بمعنى أن الشارع قد أتى به، وأمر الناس أن يستدلوا به.

وبذلك تتضح موافقة البيهقي للسلف في هذا الاستدلال.

### ــ ٤ ــ طريق المعجزة

وهي الطريق الثانية من الطرق التي سلكها البيهقي لاثبات وجود الله تعالى، فبعد أن ذكر طريق النظر السالفة، وساق أدلته عليها، عمد إلى هذه الطريق، وعزاها إلى بعض مشائخه، فساقها مؤيداً وموضحاً.

<sup>(</sup>١) الاعتقاد (ص ٩).

<sup>(</sup>٢) كتاب النبوات (ص ٤٨).

فالمجتمع الذي يبعث فيه نبي من الانبياء، يجري الله تعالى على يديه معجزات تؤيد صدقه فيها ادعاه من النبوة، وإذا ثبتت النبوة أو الرسالة بتلك المعجزة، ثبت أن هناك مرسلاً لذلك الرسول أيده بها، لتكون دليلاً على صدقه، فيصدقونه في جميع ما أخبر به. وأهم ذلك كله وجود خالق واحد، خلقهم من العدم، واستخلفهم في هذه الأرض، من أجل عبادته فيها وحده لا شريك له، وهو الله سبحانه وتعالى، هذا إذا كانت تلك المعجزة عن شهود من ذلك المدعو وحضور لوقائعها، أما من غاب عنها، فإذا ثبتت النبوة فإنها تكون بطريق الاستفاضة لتلك المعجزة ورسالة صاحبها، فإذا ثبتت النبوة فإنها تكون أصلاً في وجوب قبول جميع ما دعا إليه النبي، وفي بيان هذه الطريق يقول الشيخ البيهقي حرحه الله عن «وقد سلك بعض مشائخنا(۱) حرحنا الله وإياهم في إثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة، ومعجزات الرسالة، لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها، ومن طريق الاستفاضة لمن غاب عنها، فلما ثبتت النبوة صارت أصلاً في وجوب قبول ما دعا الاستفاضة لمن غاب عنها، فلما ثبتت النبوة صارت أصلاً في وجوب قبول ما دعا الله النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسل صلوات الله عليهم أجمعين (۱)».

ثم ذكر قصة جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم مع النجاشي، ليدلل بها على صحة هذه الطريق، حيث ساقها بسنده عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتن أصحابه بمكة أشار عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة، فذكر (٣) الحديث بطوله إلى أن قال: فكلمه جعفر رضي الله عنه \_ يعني النجاشي \_ فقال: كنا على دينهم وصدقه وعفافه، فدعا إلى أن نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئاً، ونخلع ما يعبد قومنا وغيرهم من دونه، وأمرنا بالمعروف، ونهانا عن المنكر، وأمرنا بالصلاة والصيام، والصدقة وصلة الرحم، وكل ما يعرف من الأخلاق الحسنة، فتلا

<sup>(</sup>١) يقصد أبا سليمان الخطابي، وسيأتي ذكره فيها بعد.

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد (ص ١٠).

 <sup>(</sup>٣) الضمير هنا راجع إلى أبي بكر بن عبدالرحن رواي الحديث عن أم سلمة.

علينا تنزيلًا جاءه من الله عز وجل لا يشهد شيء غيره، فصدقناه، وآمنا به، وعرفنا أن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل، ففارقنا عند ذلك قومنا، وآذونا.

فقال النجاشي: هل معكم مما نزل عليه شيء تقرأونه على؟

فقال جعفر: نعم، فقرأ (كَهيعَض) فلما قرأها بكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى اخضلت مصاحفهم، وقال النجاشي: إن هذا الكلام والكلام الذي جاء به عيسى عليه السلام ليخرجان من مشكاة واحدة (١)».

ثم ذكر \_ رحمه الله \_ بعد سوقه لهذا الحديث وجه الاستدلال به حيث قال: «فهؤلاء مع النجاشي وأصحابه استدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيها ادعاه من الرسالة فاكتفوا به وآمنوا به، وبما جاء به من عند الله، فكان فيها جاء به إثبات الصانع وحدوث العالم(٢)».

ولم يكن البيهقي \_ بكلامه هذا \_ ليظن بأن النجاشي وأصحابه لا يعرفون وجود الله تعالى، فلما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم \_ الذي عرف صدقه عن طريق معجزته وهي القرآن علموا ذلك \_ لكنه يقصد بهذا أن ثبوت صدق الرسول بالمعجزة التي استدل بها هؤلاء يقتضي تصديقه في جميع ما يخبر به، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن لهذا الكون خالقاً، كما في حديث أنس رضي الله عنه، الذي أردف البيهقي بذكره لبيان مقصوده، حيث ساق بسنده إلى أنس رصي الله عنه أنه قال: «كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع ، فأتاه رجل منهم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال: صدق. قال: فمن خلق السهاء؟ قال: الله قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله قال: فمن بعل فيها هذه المنافع؟ قال: الله . قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله . قال: فمن بعل فيها هذه المنافع؟ قال: الله . قال فبالذي خلق السهاء والأرض، ونصب الجبال، فيها هذه المنافع؟ قال: الله أرسلك؟ قال: نعم . قال: وزعم رسولك أن علينا وجعل فيها هذه المنافع آلله أرسلك؟ قال: نعم . قال: وزعم رسولك أن علينا وجعل فيها هذه المنافع آلله أرسلك؟ قال: نعم . قال: وزعم رسولك أن علينا وجعل فيها هذه المنافع آلله أرسلك؟ قال: نعم . قال: وزعم رسولك أن علينا وجعل فيها هذه المنافع آلله أرسلك؟ قال: نعم . قال: وزعم رسولك أن علينا

الاعتقاد (ص ۱۱).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

خس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق. قال فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا، قال: صدق قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، قال: صدق، قال فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن، ولا أنقص منهن، فلما مضى قال: لئن صدق ليدخلن الجنة (۱)».

قال البيهقي \_ رحمه الله \_ في بيان وجهة الاستدلال بهذا الحديث: «فهذا السائل كان قد سمع بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مستفيضة في زمانه، ولعله سمع أيضاً ما كان يتلوه من القرآن، فاقتصر في إثبات الخالق، ومعرفة خلقه على سؤاله وجوابه عنه وقد طالبه بعض من لم يقف على معجزاته بأن يريه من آياته ما يدل على صدقه، فلما أراه إياه، ووقف عليه آمن به، وصدقه فيها جاء به من عند الله عز وجل (٢)».

وقد ذهب إلى الاستدلال بهذه الطريق الشيخ أبو سليمان الخطابي (٣) في كتاب الغنية عن الكلام وأهله، والقاضي أبو يعلى (٤) في عيون المسائل. ذكر ذلك عنها شيخ الاسلام ابن تيمية (٩).

وهي طريقة شرعية سليمة، لأن القرآن الكريم قد جاء بها، كما في قصة فرعون الذي كان منكراً للرب سبحانه وتعالى، فعرض عليه موسى عليه السلام معجزة واضحة، تدل على صدق ما ادعاه من وجود الله الذي أرسله إلى فرعون وقومه

<sup>(</sup>١) الاعتقاد (ص ١٢).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب، الخطاب، البستي مصنف غريب الحديث، ومعالم السنن، ونسبته (الخطابي) إلى جده، ولد سنة سبع عشرة وثلاثمائة ببست، وتوفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. أنظر اللباب (١: ٤٥٢).

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، أبو يعلى الحنبلي ولد سنة ٣٨٠، وتوفي سنة
 ٤٥٨ هـ، أنظر تاريخ بغداد (٢: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى (١١: ٣٧٧).

ليؤمنوا به وحده لا شريك له، لأنه هو وحده القادر على كل شيء، إذ دلت المعجزة على وجوده وكمال قدرته سبحانه على جميع خلقه بمن فيهم فرعون الذي أبى واستكبر وادعى الألوهية من دون الله سبحانه، منكراً أن يكون ثمة إلّه غيره، حتى بعد مشاهدة تلك المعجزة البينة، والحجة الدامغة، وما ذلك إلا استكباراً وعناداً.

### قال الله تعالى \_ مخاطباً موسى وهارون عليهما السلام \_:

﴿فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال: ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين \_ إلى قوله \_ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السموات والأرض \_ وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين (١٠).

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية بعد سوقه للآيات السالفة الذكر؛ «فهنا قدعرض عليه موسي الحجة البينة، التي جعلها دليلاً على صدقه في كونه رسول رب العالمين، وفي أن له إلها غير فرعون يتخذه، وكذلك قال تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجَيّبُوا لَكُم فَاعَلُمُوا أَيْما أَنْزِل بعلم الله وأن لا إله إلا هو الآية (٢). فبين أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة، وذلك لأن المعجزة \_ التي هي فعل خارق للعادة \_ تدل بنفسها على ثبوت الصانع، كسائر الحوادث، بل هي أخص من ذلك لأن المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة، ولهذا يسبح الرب عندها، ويحمل المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة، ولهذا يسبح الرب عندها، ويحمل لي النفوس ذلة من ذكر عظمته، ما لا يحمل للمعتاد، إذ هي آيات جديدة فتعطى حقها، وتدل بظهورها على ما لا يحمل للمعتاد، إذ هي آيات جديدة فتعطى حقها، وتدل بظهورها على

سورة الشعراء: آية ١٥ ـ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: آية ١٤.

الرسول، وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله، فتقرر بها الربوبية والرسالة»(١).

فهذه ملاحظات هامة من ابن تيمية على هذه الطريق إذ رآها أبين دلالة من الطريقين السالفين، نظراً لأن هناك استدلالاً بحوادث معتادة يشاهدها الناس \_ غالباً \_ كل يوم، لا تنفك عن حياتهم. أما المعجزة فهي شيء غريب يشاهد على خلاف المعتاد، مما يعطيها مكانة أقوى في الدلالة.

وقد هاجم ابن رشد من ذهب إلى هذه الطريق، واستدل بها ووصمهم بأنهم حشوية \_ ويقصد بذلك السلف \_ وزعم وجوب معرفة الباري سبحانه عن طريق الاقتصار على الأدلة العقلية المنصوص عليها، وهي ما تقدم ذكره من النظر(٢).

ورأيه في هذه الطريق واضح التهافت، لأن فيه هجراً لأصول شرعية أخرى، وهي ما ورد من وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيها يقول، والسلف \_ رحمهم الله \_ ذهبوا إلى الجمع بين طريقي العقل والسمع، وكلاهما شرعي، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين جميع الأدلة والبراهين الحسية، والعقلية والآيات الدالة على هذا المطلب أحسن بيان، فدل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية، والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الألهية، من إثبات للربوبية والوحدانية، والصفات، والمعاد الجسماني، وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته بالأدلة السمعية، وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية، وإن كان لا يحتاج إلى بعضها فإن كثيراً من الأمور يعرف بالخبر الصادق، ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الأدلة العقلية الدالة عليها، فجمع بين الطريقين، السمعي والعقلي.

فهذه الطريق التي سلكها البيهقي، إلى جانب الطريق العقلي السالف، طريق صحيحة لا غبار عليها، وانتقاد ابن رشد لها في غير محله، لأن السلف لم يوجبوا معرفة الله عن طريقها فحسب، بل يقرون بسلامة الطرق العقلية

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۱: ۳۷۸).

<sup>(</sup>۲) أنظر مناهج الأدلة (ص ۱۳۵).

السابقة، كيف لا وهي طريقة القرآن الكريم الذي جاء بطريق المعجزة إلى جانبها كما أوضحت.

ومهاجمة ابن رشد لأصحابها ضرب من الخصومة الفكرية المنحرفة لأنه \_ مع أخذه بجانب من الأدلة الشرعية، وهي العقلية المنصوص عليها \_ قد عطل جانباً آخر، دون مبرر. ولا غرو فهو فيلسوف، والفلاسفة يغلب عليهم الجانب العقلي مع نبذ سواه.

#### \_ ٥ \_ طريق الحدوث

تقدم استدلال البيهقي بطريق النظر، وطريق المعجزة، وسبق أن قررت صحة استدلاله ذاك لموافقته طريقة القرآن الكريم، وهنا أعرض دليلاً آخر ضمه البيهقي إلى الأدلة السالفة في صحة الاستدلال به وهو ما يسمى بدليل الحدوث فقد قال \_ رحمه الله \_ في بيان هذا الدليل: «ثم إن الله تعالى حضهم على النظر في ملكوت السموات والأرض، وغيرهما من خلقه في آية أخرى فقال: ﴿أُولَمُ ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ((۱). يعني بالملكوت يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ((۱). يعني بالملكوت الايات (۲). يقول: «أولم ينظروا فيها نظر تفكر وتدبر، حتى يستدلوا بكونها محلاً للحوادث \_ والتغييرات على أنها محدثات، وإن المحدث لا يستغني عن صانع للحوادث \_ والتغييرات على أنها محدثات، وإن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه على هيئة لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات، كما استدل إبراهيم الخليل عليه السلام بمثل ذلك، فانقطع عنها كلها إلى رب هو خالقها ومنشئها (۳).

ويؤيد البيهقي رأيه هذا بقول أبي سليمان الخطابي \_ رحمه الله \_عن استدلال إبراهيم عليه السلام حيث قال: قال أبو سليمان الخطابي كل وقت

سورة الأعراف: آية ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) ذكر في كتاب الأسهاء والصفات أن هذا التفسير لمجاهد. أنظر (ص ٢٨٠)، وهو كها قال لوجوده في تفسيره. أنظر تفسير مجاهد (ص ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد (ص ٧).

وزمان، أو حال ومقام، حكم الامتحان فيها قائم فللاجتهاد والاستدلال فيها مدخل، وقد قال إبراهيم عليه السلام حين رأى الكوكب هذا ربي ثم تبين فساد هذا القول لما رأى القمر أكبر جرماً، وأبهر نوراً فلما رأى الشمس وهي أعلا في منظر العين، وأجلاها للبصر، وأكثرها ضياء وشعاعاً، قال: هذا ربي، هذا أكبر، فلما رأى أفولها وزوالها وتبين له كونها محل الحوادث والتغيرات، تبرأ منها كلها، وانقطع عنها إلى رب هو خالقها ومنشئها، لا تعترضه الأفات ولا تحله الأعراض والتغيرات.

ففي هذا الدليل موافقة من البيهقي للمتكلمين في طريقتهم التي سلكوها في الاستدلال على وجود الله تعالى، وهي الاستدلال بحدوث العالم. وهذا في حد ذاته استدلال صحيح، غير أن الأمر الذي هو محل النقد في هذا الدليل هو طريقتهم في إثبات حدوث العالم، ومن ثم زعمهم أن طريقتهم تلك هي طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام.

ولنبدأ أولًا بإيضاح موافقة البيهقي لهم في هذا المجال فالمتكلمون ذهبوا إلى أن الله تعالى لا يمكن أن يكون محلًا للحوادث لأن من كان محلًا للحوادث، فإنه لا بد أن يكون حادثًا، لأن الحوادث لا تحل إلّا بحادث مثلها لوجوب أن يكون لها أول في نظرهم وهذا هو مذهب البيهقي الواضح من كلامه السابق.

والتغيرات الحاصلة في هذا العالم من وجود، وعدم، وتحول من حال إلى حال سكون بعد حركة، أو حركة بعد سكون، وغير ذلك عبارة عن أعراض حلت بجواهر هذا العالم، والأعراض حادثة بعضها بالمشاهدة وبعضها بالدليل وما حلت به الأعراض فهو حادث مثلها، إذا العالم حادث. وإبراهيم عليه السلام رأى هذه الأعراض حالة بتلك الكواكب، حيث تحركت وانتقلت من على لآخر والحركة والسكون عرضان من الأعراض، وهذا دليل حدوثها وما دامت حادثة فهي غير صالحة لأن تكون إلهاً (٢).

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات (ص ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) راجع المواقف بشرح الجرجاني (مطلب الإلمّيات) (ص ٥) وما بعدها.

هذا ما رآه المتكلمون من استدلال إبراهيم عليه السلام حيث أرادوا إسناد مذهبهم بدليل شرعي، وهذا بعينه ما رآه البيهقي وأراده.

وهذا الدليل الذي أورده البيهقي يشتمل على أمور ثلاثة:

- ١ نفي حلول الحوادث بذات الباري سبحانه، بحجة أن الحوادث لا تحل إلا بحادث مثلها، وهذه دعوى لا تهمنا هنا، ولها مكان آخر، فيها بعد إن شاء الله.
- ٢ طريقة الاستدلال على حدوث العالم بحدوث أعراضه، حيث يفهم من كلام البيهقى موافقته للمتكلمين على ما ذهبوا إليه من هذا الاستدلال.
- ٣ ـ إدعاء أن تلك الطريقة هي طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام وهاتان
   القضيتان الأخيرتان هما محور الكلام، ومناط الحديث.

أما طريقتهم في الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها، فإنها طريقة باطلة لأن من المعلوم بداهة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستدل بها، ولم يدع أحداً من أمته إلى الاستدلال بها على وجود الله تبارك وتعالى، وقد اعترف كثير من المتكلمين بأنها ليست طريقة الرسل عليهم السلام، ولا طريقة اتباعهم، وهي طريقة نحالفة للطرق التي دعا إليها الاسلام لما تشتمل عليه من ضعف، وما يرد عليها من التزامات فاسدة، ويكفي في بيان زيفها وتهافتها ما أورده شيخ الاسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ من تفنيد لها وإظهار لباطلها، حيث قال:

«هذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس بها إلى الاقرار بالخالق ونبوة أنبيائه، ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام \_ كالأشعري وغيره \_ بأنها ليست طريقة الرسل واتباعهم، ولا سلف الأمة وأثمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم بل المحققون على أنها طريقة باطلة، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعي بها مطلقاً، ولهذا تجد من اعتمد في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له.

إما أن يطلع على ضعفها، ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم، فتتكافأ عنده الأدلة، أو يرجح هذا تارة وهذا تارة، كما هو حال طوائف منهم،

وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل، كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار(١). والتزم لأجلها الهذيل انقطاع حركات أهل الجنة(٢).

والتزم قوم لأجلها \_ كالأشعري وغيره \_ إن الماء والتراب له طعم، ولون، وريح، ونحو ذلك.

والتزم قوم لأجلها، ولأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما، لا يجوز بقاؤهما بحال، لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم، لما أثبتوا الصفات لله، مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها، فقالوا: صفات الأجسام أعراض، أي أنها تعرض فتزول، فلا تبقى بحال، بخلاف صفات الله فإنها باقية»(٣).

كها تناول ابن رشد (٤) في كتابه مناهج الأدلة هذا الدليل فأوسعه نقضاً، وبين صعوبته على الخاصة فضلاً عن الجمهور (٥)، والأدلة على هذه القضية المهمة يجب أن تكون في متناول الجميع.

ومن الأمور التي كابر بها المتكلمون الحس والعقل في بدعتهم هذه، هو جعلهم الطريق إلى معرفة حدوث الأجسام حدوث أعراضها ونحن نشهد حدوث الأجسام نفسها مثل حدوث الزرع، والثمار وحدوث الانسان، والحيوان وحدوث السحاب، والمطر، ونحو ذلك من الأعيان القائمة بنفسها، غير حدوث

<sup>(</sup>۱) جهم هذا هو: جهم بن صفوان، من أهل خراسان، ينسب إلى سمرقند وترمذ، ومحتده الكوفة، ويكنى أبا محرز أخذ الكلام عن الجعد بن درهم، قتل سنة ۱۲۸هـ، وقد قال جهم بفناء الجنة والنار بعد دخول أهلها فيها، وتلذذ أهل الجنة بنعيمها وتألم أهل النار بجحيمها. أنظر تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي (ص ۱۰)، المنية والأمل لابن المرتضى (ص ۱۰)، والملل والنحل للشهرستاني (۱ : ۱۷).

 <sup>(</sup>۲) أبو الهذيل هو: محمد بن الهذيل العبدي العلاف. من الطبقة السادسة للمعتزلة توفي سنة
 ۲۳۰ في أيام المتوكل، وقد اشتهر عنه القول بانقطاع حركات أهل الخلدين، وإنهم يصيرون
 إلى سكون دائم. أنظر المنية والأمل (ص ١٤٨)، مقالات الاسلاميين للأشعري (٢: ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل (١: ٣٩، ٤٠).

<sup>(</sup>٤) هو أبو اليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أحد مشاهير الفلاسفة المسلمين، ولد في قرطبة سنة ٥٦٠، وتوفي سنة ٥٩٥هـ أنظر الاعلام للزركي (٦: ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) مناهج الأدلة (ص ١٣٦ - ١٤٤).

الأعراض، كالحركة والسكون، والحرارة والبرودة، والضوء، والظلمة وغير ذلك. فلسنا في حاجة لمعرفة حدوث الجسم إلى واسطة.

أما زعمهم أن هذه الطريقة هي طريقة إبراهيم عليه السلام فيها حكاه الله عز وجل عنه بقوله سبحانه ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض، وليكون من الموقنين فلها جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي، فلها أفل قال لا أحب الأفلين. فلها رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلها أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلها رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلها أفلت قال يا قوم إنى برىء مما تشركون ﴿(١).

فإن هذا زعم باطل للأمور الآتية:

١ — إن الأفول ليس هو الحركة، وذلك باتفاق أهل اللغة والمفسرين فلا يسمى في اللغة كل متحرك أو متغير آفلاً ولا يقال للمتحرك إنه آفل، فلا يقال للمصلي، أو الماشي إنه آفل، ولا يقال للتغير الذي هو استحالة كالمرض واصفرار الشمس، إنه أفول، فلا يقال للشمس إذا اصفرت إنها أفلت، وإنما يقال: «أفلت إذا غابت، واحتجبت، وهذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب، إن آفلاً بمعنى غائب.

قال في القاموس: «يقال أفلت الشمس، غابت، ونجوم أُفّل، وكل شيء غاب فهو آفل، قال:

فدع عنك سعدي إنما تسعف النوى

قران الثريا مرة ثم تأفل(٢)

قال الخليل: «وإذا استقر اللقاح في قرار الرحم فقد أفل»(٣).

٢ \_ إن الكواكب التي رآها إبراهيم عليه السلام كانت متحركة في بزوغها فلو أنه \_ عليه السلام \_ كان يستدل بالحركة التي يسمونها تغيراً، لكان قد قال ذلك من حين رآها بازغة، ولما انتظر أفولها.

سورة الأنعام: آية ٧٥ – ٧٨.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت منسوب إلى كثير عزة.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١: ١١٩)، مادة أفل.

٣ ـ إن إبراهيم ـ عليه السلام ـ لم يكن بصدد إثبات الصانع، حتى يستدل بحادث على محدث، لأن قومه كانوا مشركين، يعبدون الكواكب والأصنام، ويقرون بالصانع، ولهذا قال الخليل عليه السلام (أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فذكر ما كانوا يصنعون من اتخاذ الكواكب والشمس والقمر رباً يعبدونه، ويتقربون إليه، فكانوا بذلك يشركون معه غيره في العبادة، فأراد أن يبين لهم أنه هو المستحق للعبادة وحده.

وبهذا يتبين لنا بطلان تعلق المتكلمين بقصة إبراهيم عليه السلام.

ويبدو أن الشيخ البيهقي استشعر ضعف هذا الطريق فلم يقل ما قاله كثير من المتكلمين من جعله أصلًا من أصول الدين يجب معرفة الله تعالى عن طريقه وهو ما ذهب إليه إمام الحرمين الجويني ( $^{7}$ ) \_ وهو من المعاصرين للبيهقي \_ حيث قال: «أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ، أو الحلم شرعاً، القصد إلى النظر الصحيح، المفضي إلى العلم بحدوث العالم، والنظر في اصطلاح الموحدين، هو الفكر الذي يطلب به من قام به علمًا، أو غلبة ظن» ( $^{7}$ ).

وممن قال بالإيجاب من المتكلمين الشيخ سعد الدين التفتازاني حيث قال بعد إيراده لنظرية الجوهر الفرد التي جعلها أصلاً من الأصول التي اعتمد عليها في إثبات حدوث العالم: «قلنا في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة مثل إثبات الهيولي والصورة، المؤدي إلى قدم العالم، ونفي حشر الأجساد. . إلخ» (1).

وهذا غاية الغلو في التمسك بهذه النظرية المتهافتة، والتي تبين فسادها

سورة الشعراء: آية ٧٥ ــ ٧٧.

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين. ولد في جوين سنة ٤١٩، وتوفي بنيسابور سنة ٤٧٨هـ، أنظر الاعلام (٤: ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) الأرشاد (ص ٣):

<sup>(</sup>٤) شرح العقائد النسفية مع مجموعة الحواشي البهية (١: ٧٥).

أكثر في العصر الحديث بعد تحطيم الذرة التي هي الجوهر عندهم. فالنجاة من الظلمات الفلسفية وغيرها، بل ومن الظلمات التي حاكها المتكلمون حول العقيدة الاسلامية \_ زعيًا منهم أنهم بذلك يرسخون العقيدة ويوضحونها، ويذبون عنها \_ النجاة من ذلك كله إنما يكون في التمسك بأهداب الوحي، من كتاب أو سنة، فها الينبوعان الصافيان من كل كدر، الهاديان إلى صراط الله المستقيم من تمسك بها لن يعدم خيراً، ومن التجأ إليها لن يضام، ومن جعلها نبراس حياته فسيكون في منأى عن المهالك، وفي مأمن من الزيغ والضلال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ «تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك».

وقال: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي».

ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية \_ بعد أن أشار إلى إيجابهم سلوك هذا الطريق \_: «والتحقيق ما عليه السلف أنه ليس بواجب أمراً ولا هو صحيح خبراً، بل هو باطل منهي عنه شرعاً. فإن الله تعالى لا يأمر بقول الكذب والباطل، بل ينهي عن ذلك، لكن غلطوا حيث اعتقدوا أنه حق وأن الدين لا يقوم إلا على هذا الأصل الذي أصلوه»(١).

ويقول أستاذنا الكبير الدكتور محمد خليل هراس – رحمه الله – يقول في نقد اتجاه المتكلمين إلى تأصيل نظرية الجوهر الفرد هذه وجعلها أصلاً من أصول الدين يجب معرفة الله تعالى عن طريقه: «وإن من أعظم الحرج أن نكلف العامة، ومن لا قدرة لهم على النظر أصلاً بتحصيل معنى الامكان والحدوث والتغير، والجوهر والعرض، وغير ذلك مما يدخل في تركيب هذه الأدلة، ثم نقول لهم انكم لا يصح إيمانكم بالله إلا من هذه الطريق، فنضيق عليهم رحمة الله ونصدهم عن سبيله، ونكلفهم من الأمر ما لا يطيقون، بل لعل أولى من ذلك، وأقرب إلى الفطرة، وأضمن للوصول إلى الغاية أن ندعو الناس إلى ما أرشد إليه القرآن من النظر في ملكوت السموات والأرض، وما فيها من عجائب تدل على عظيم قدرة الله تعالى وجسيم نعمته، ونشرح لهم ما أودع الله في الأشياء المختلفة

<sup>(</sup>١) أالنبوات (ص ٦٥).

من خواص، ومنافع سخرها لهم وإنه كيف وهب كل مخلوق من القوى، والآلات ما يحتاجه في تحصيل قوته وحفظ حياته»(١).

وهذه النظرية التي قدسها المتكلمون يونانية الأصل، حيث أن أول من قال بها «ديمقريطس<sup>(۲)</sup> من فلاسفة اليونان<sup>(۳)</sup>. فها كان ينبغي لمسلم أن يلجأ إلى نظرية هذا مصدرها وهي غير سالمة من النقد فيتعب نفسه في بيانها وتقريرها والذب عنها، ولكن المتكلمين فعلوا. إلا أن حججهم التي اعتمدوها هنا واهية، أو هي من خيط العنكبوت.

حجج تهافت كالزجاج تخالها تبقى وكل كاسر مكسور

وشيخنا البيهقي \_رحمه الله \_ كها هو معروف عنه من التمسك بالسنة والذب عنها، لم يكن ليقول ما قاله المتكلمون في تمجيد هذه النظرية، بل إنه اقتصر على إيراد دليل الحدوث، على سبيل الحصر للطرق السليمة التي يراها \_ في نظره \_ صالحة للإستدلال على هذا المطلب، فإنه كها يلاحظ قدم طريقة القرآن الكريم، مما ينبىء عن اهتمامه بها، وجعله مثل هذه الطريق ثانوية يمكن الاستغناء عنها، مع إمكان سلوكها، فالرجل اقتنع بصحتها، ولم يقل بوجوبها، والاستغناء بها عن سواها. إذ أن منهجه السلفي منعه من الوقوع في مثل ما وقع فيه المتكلمون.

أما عن الوحدانية فإن أدلته لإثباتها هي عين أدلته لإثبات الوجود، لذلك لا أرى ثمة ضرورة لعقد فصل مستقل، فأكتفى بما ذكرت عن أدلة الوجود.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية السلفي (ص ٨٢، ٨٣).

 <sup>(</sup>۲) فيلسوف يوناني توفي حوالي ٤٣٠ ق. م. أنظر اعلام الفلاسفة للدكتور هنري توماس
 (ص ٧٤)، ترجمة متري أمين.

<sup>(</sup>٣) أنظر حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية (١: ٧٥)، ضمن مجموعة الحواشي البهية.

# الفصُ لِ الشَّانِي الشَّالِي الشَّالِي السَّمَاءُ اللهِ تعَالَىٰ اللهِ تعَالَىٰ

١ \_ طريق إثباتها

Y \_ secal

٣ \_ حقيقة الاسم والمسمى

٤ \_ صلة الأسماء بالصفات



# الفصّل الثّاني أسّمَاءُ اللهِ تعَالیٰ

#### ۔ ۱ ۔ طریق إثباتها

لقد كان ثبوت أسهاء الله تعالى بما ورد من أدلة صريحة واضحة مصدرها كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة أمراً واضحاً، إذ أصبح بذلك من المسلمات التي لا تحتاج إلى إمعان نظر، ولا تقبل المراء.

ومع ذلك فقد وجد بين الفرق المنتسبة إلى الاسلام من خالف في ذلك، فلم يقر بثبوت أسهاء الله تعالى ثبوتاً حقيقياً.

ومجمل الأراء في ذلك ذكرها فخر الدين الرازي حيث قال:

إعلم أن من الناس نفى ثبوت الأسهاء لله تعالى وسلم ثبوت الصفات، ومنهم من عكس، سلم ثبوت الأسهاء وأنكر ثبوت الصفات، ومنهم من اعترف بالأسهاء والصفات لله تعالى(١).

ونفي أسهاء الله تعالى مصيبة عظمى، وإلحاد صريح وأصحاب هذا الرأي هم الجهمية أتباع جهم بن صفوان الترمذي الذي ذهب إلى نفي أسهاء الله تعالى حيث قال بنفي كل اسم يرى جواز إطلاقه على المخلوق وأثبت بعض الأسهاء التي يرى أن الله مختص بها ولا يجوز تسمية المخلوق بها، كالخالق، والمحيي

<sup>(</sup>١) شرح الأسماء الحسني للرازي (ص ٢٩).

والمميت، والقادر، والموجد، والفاعل(١)، كما سيأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء الله. والمعروف أن هؤلاء الجهمية ينفون الصفات جميعاً، مع ما نفوه من أسماء ولا أعرف أحداً نفى الأسماء وأثبت الصفات، كما قال الرازي.

وأحب أن أنبه على أن هؤلاء النفاة لم ينكروا إطلاق الألفاظ على الله تعالى، إلا أنهم يقولون أن إطلاقها عليه سبحانه مجازي لا حقيقة ولا ريب إن هذا نفى محض.

ولذلك قال ابن القيم عن أصحاب هذا الرأي: إنهم لا يتمكنون بعد ذلك من إثبات حقيقة لله البتة، لا في أسمائه ولا في الأخبار عنه بأفعاله وصفاته (٢).

أما منكرو أسهاء الله تعالى بألفاظها ومعانيها فهم الملاحدة وهؤلاء لم يعرفوا وجود الله، فكيف يعرفون أسهاءه. ووافقهم على ذلك غلاة الفلاسفة والقرامطة (٣). وهذا كها هو واضح تكذيب صريح لكتاب الله تعالى فهو كفر واضح.

أما رأي الجهمية فالمبرر الوحيد له عندهم: أن إثبات هذه الأسماء وتلك الصفات على حقائقها يستلزم تشبيه الله بخلقه \_ في زعمهم (٤).

ويرد السلف عليهم رأيهم هذا، فيقول الامام ابن خزيمة – رحمه الله – «... وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه، أن يقال: إنكم شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم بعض أسامي الله على بعض خلقه، وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصحف، أو محوها من صدور أهل القرآن، أو ترك تلاوتها في المحاريب والكتاتيب وفي الجدور والبيوت، أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الملك، وسمى بعض عبيده ملكاً، وخبرنا أنه السلام، وسمى

<sup>(</sup>١) أنظر الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ٢١٢).

<sup>(</sup>۲) مختصر الصواعق المرسلة (۲: ۱۱۳).

<sup>(</sup>٣) أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦: ٢٠٩)، الرسالة التدمرية له (ص ٦٣).

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ٢٨).

تحية المؤمنين بينهم سلاماً في الدنيا وفي الجنة، فقال ﴿تحيتهم يـوم يلقونـه سلام﴾(١).

ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يقول بعد فراغه من تسليم الصلاة: «اللهم أنت السلام ومنك السلام (٢)» وقال عز وجل (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً (٣) فثبت بخبر الله أن الله هو السلام، كما في قوله (السلام المؤمن المهيمن)، وأوقع هذا الاسم على غير الخالق الباري وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن، وسمى بعض عباده المؤمنين (٥). » إلى آخر ما قاله وجل أنه الله من هذا كله أن يقول: ورحمه الله في الرد على هذا الرأي المتهافت. وغرضه من هذا كله أن يقول: إن تسمية الخلق ببعض أسامي الله عز وجل، لا يقتضي تشبيهاً أو تمثيلًا، لأن معناها في حق الله عز وجل على ما يليق به، وفي حق خلقه على ما يليق بهم.

فإثبات أسماء الله تعالى كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو ما قالت به جماهير الأمة، وهو أمر واجب، إذ أنه من تمام التوحيد، ومن كمال معرفة الرب سبحانه وتعالى كما يقول السيد محمد بن المرتضى اليماني في كتابه «إيثار الحق»: مقام معرفة كمال هذا الرب الكريم وما يجب له من نعوته، وأسمائه الحسنى، من تمام التوحيد، الذي لا بد منه، لأن كمال الذات بأسمائها الحسنى، ونعوتها الشريفة، ولا كمال لذات لا نعت لها ولا اسم، ولذلك عد مذهب الملاحدة في مدح الرب بنفيها من أعظم مكائدهم للاسلام، فإنهم عكسوا المعلوم عقلاً وسمعاً، فذموا الأمر المحمود، ومدحوا الأمر المذموم القائم مقام النفي والجحد المحض، وضادوا كتاب الله ونصوصه الساطعة (١)».

هذا عن النفي والنفاة، وما قيل في الرد عليهم. فماذا عن الاثبات والمثبتين الذين يتصدرهم شيخنا البيهقي؟ إذ أنه \_ رحمه الله \_ قد أولى هذا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: آية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب المساجد رقم ١٣٥ (١: ٤١٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية ٩٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة الحشر: آية ٢٣.

<sup>(</sup>٥) كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ٢٨، ٢٩).

<sup>(</sup>٦) إيثار الحق على الخلق، لابن المرتضى (ص ١٦٨).

الأمر عناية كبرى، فألف كتاباً ضخيًا، حفل بحشد من النصوص الشرعية التي دلل بها على ثبوت أسهاء الله تعالى ثبوتاً قاطعاً لا شك فيه.

وقد كان أولئك المثبتون يذهبون في طريق الاثبات مذهبين ذكرهما الرازي فقال: مذهب أصحابنا \_ يعني الأشاعرة \_ إنها توقيفية وقالت المعتزلة والكرامية: إن اللفظ إذا دل العقل على أن المعنى ثابت في حق الله سبحانه جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله تعالى، سواء ورد التوقيف به أو لم يرد، وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني من أصحابنا(۱)»، وهذا الرأي الأخير هو ما يسمى عند علماء الكلام بالطرق القياسية.

فمذهب جمهور الأشاعرة إذاً هو القول بالتوقيف، وقد سلك شيخنا البيهقي هذا المسلك، وإليك بيان رأيه في هذا الموضوع:

يقول \_ رحمه الله \_: «إثبات أسهاء الله تعالى ذكره بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة (٢)» فالبيهقي بهذا الكلام يصرح برأيه في أن أسهاء الله تعالى لا يجوز إطلاقها عليه ما لم تدل عليها إحدى هذه الطرق الثلاث لأن التوقيف وحده هو مجال الاثبات لها. وذكر \_ رحمه الله \_ مجموعة من النصوص القرآنية، والحديثية تدل على ثبوت هذه الأسهاء، التي أنكرها من لا اعتبار برأيه من أرباب الأهواء، وأصحاب البدع. فالله تعالى يقول: ﴿ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها (٣) وقال تعالى ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسهاء الحسنى (٤) وروى بسنده عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: «اللهم باسمك أحيا، وباسمك أموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور (٥)».

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي ذكرها في كتـاب الأسماء

<sup>(</sup>١) شرح الأسماء الحسني للرازي (ص ٣٦).

<sup>(</sup>٢) الأسهاء والصفات (ص ٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الاسراء: آية ١١٠.

<sup>(</sup>٥) الأسهاء والصفات (ص٣)، والحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات. أنظر صحيح البخاري مع شرحه، حديث رقم ٣٣١٢ (١١: ١١٣).

والصفات مستدلًا بها على ثبوت هذه الأسهاء لله تعالى، ثبوتاً حقيقياً ألفاظاً، ومعاني. وهو برأيه هذا يوافق ما أجمع عليه السلف من جعل هذه الطرق هي الدليل الأوحد لثبوت أسهاء الله تعالى.

يقول أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي زمنين (١) من أثمة المالكية «إعلم أن أهل العلم بالله، وبما جاءت به أنبياؤه ورسله، يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه عليًا، والعجز عن ما لم يدع إليه إيماناً، وإنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه، على لسان نبيه (٢)».

فالبيهقي \_رحمه الله \_ بل جمهور الأشاعرة يتفقون مع السلف في هذا الاتجاه، الذي يعتبر في رأيي أصلًا كان يجب أن يعتمد عليه في إثبات العقائد جميعها، إذ أن القرآن كلام الله والسنة وحي منه إلى نبيه، والاجماع مستند إلى أحد هذين الأصلين \_ أعني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة».

أما القياس الذي قال به المعتزلة ومن حذا حذوهم، فلا مكان له عند السلف في مجال إثبات الأساء، والبيهقي لم يعتد به، بل نبذه، وسلك طريق السلف في اعتبار عدم صلاحيته في هذا المجال إذ أن الأسامي التي قد تطلق على الله تعالى عن طريق تصور العقل صحة إطلاقها، قد لا تكون لائقة المعنى بالنسبة لله تعالى، وإن تصور العقل ذلك، ويكفينا الاقتصار على الوحي فالله بعالى لم يترك المجال لعقولنا في هذه التسميات، بل أخبر بأسمائه في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

والعقل الذي يعتبر ركيزة القياس قد يستطيع أن يصل إلى إثبات بعض العقائد كما تقدم في إثبات وجود الله، وكما سيأتي في الصفات العقلية، إلا أنه لا يستطيع الاستقلال بذلك فيرشده الوحي ويقدم له تصوراً كاملاً لذلك الاعتقاد. ومن هنا كان الوحى هو الأساس في العقائد جميعها.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبدالله بن عيسى المري، أبو عبدالله، المعروف بابن أبي زمنين، فقيه مالكي، من الوعاظ الأدباء. من أهل البيرة سكن قرطبة، ثم عاد إلى البيرة، فتوفي بها سنة ٣٩٩هـ أنظر الاعلام للزركلي (٧: ١٠١).

<sup>(</sup>٢) نقلًا عن مجموع الفتاوى لابن تيمية (٥: ٥٥).

# عدد أسماء الله تعالى

أما عن عدد أسماء الله تعالى، فقد ورد حديث رواه البيهقي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين إسمًا مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة (١)».

فهل هذا الحديث على ظاهره من حصر أسهاء الله تعالى في هذا العدد، أم لا؟

يكاد الاجماع ينعقد على أن العدد الوارد في هذا الحديث لا مفهوم له يقتضي الحصر لأسماء الله تعالى في تسعة وتسعين فقط، ولم أجد مخالفاً في ذلك سوى ابن حزم الذي أخذ بظاهر الحديث، وابن حزم كما هو معروف ظاهري، ومذهب أهل الظاهر في الأخذ بظواهر النصوص لا يخفى. فقد قال \_ رحمه الله \_ في كتاب المحلى ما نصه:

«إن له عز وجل تسعة وتسعين إسمًا مائة غير واحد، وهي أسماؤه الحسنى، من زاد شيئاً من عنده فقد ألحد في أسمائه، وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة . . . وقد صح أنها تسعة وتسعون إسمًا فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد، لأنه عليه السلام قال: «مائة غير واحد» فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم، ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام «مائة غير واحد» كذباً، ومن أجاز هذا فهو كافر (٢)».

وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأن الحصر المذكور باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها، فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على ذلك فقد أخطأ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد (٣)».

<sup>(</sup>۱) الأسياء والصفات (ص ٤)، والحديث متفق عليه. أنظر كتاب التوحيد من صحيح البخاري مع شرحه حديث رقم ٧٣٩١، (٣٧٠: ٣٧٧)، وصحيح مسلم، كتاب الذكر حديث رقم ٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) المحلى لابن حزم (١: ٣٦).

 <sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١: ٢٢١)، وقد رد عليه باسهاب شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى.
 أنظر (٢٧: ٤٨٢ - ٤٨٦).

ويذكر ابن حزم أيضاً عن الباقلاني، وعن محمد بن الحسن بن فورك شيخ البيهقي أنها يقولان بأنه ليس لله تعالى إلا اسم واحد فقط، وشنع عليها في ذلك (١). وهذا الأخير ظاهر البطلان لما فيه من المخالفة الصريحة للكتاب والسنة.

وإذا كان هذا هو موقف العلماء من عدد أسماء الله تعالى فماذا يقول البيهقي في هذه المسألة، أيقف عند العدد الوارد كما فعل ابن حزم، أم يذهب مذهب شيخه ابن فورك، أم أنه يرى رأي الجمهور؟

يقول – رحمه الله –: «باب البيان أن لله جل ثناؤه أسهاء أخر، وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وتسعون إسمًا نفي غيرها، وإنما وقع التخصيص بذكرها لأنها أشهر الأسهاء، وأبينها معاني، وفيها ورد الخبر أن من أحصاها دخل الجنة (٢)».

وقال أيضاً: «وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله تسعة وتسعون إسمًا لا ينفي غيرها، وإنما أراد \_ والله أعلم \_ إن من أحصى من أسماء الله عز وجل تسعة وتسعين إسمًا دخل الجنة، سواء أحصاها مما نقلنا في الحديث الأول، أو مما ذكرنا في الحديث الثاني (٣) أو من سائر ما دل عليه الكتاب والسنة أو الاجماع (١٠).

فهذان النصان اللذان أوردتها من كلام البيهقي يدلان بوضوح على أن رأيه في العدد الذي ورد به الحديث أنه لا يقتضي الحصر، وأن العدد المجمل في صدر الحديث المفصل في جزئه الآخر – إن صح ذلك التفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم – إنما المقصود منه أن تلك الأسماء الواردة هي أشهر أسماء الله تعالى، وأبينها معاني، وهي التي من أحصاها دخل الجنة، كما وضح من قوله في كتاب الأسماء والصفات.

<sup>(</sup>١) أنظر الفضل لابن حزم (٥: ٣٢).

<sup>(</sup>Y) الأسماء والصفات (ص ٦).

 <sup>(</sup>٣) يقصد بهذين الحديثين ما رواه في كتاب الاعتقاد (ص ١٣ – ١٤) من ذكر أسماء الله تعالى مفصلة، بعد ذكر عددها.

<sup>(</sup>٤) الاعتقاد (ص ١٤ - ١٥).

أما رأيه الثاني الذي أورده في كتاب الاعتقاد والذي يتضمن توجيهاً آخر وهو أن المقصود إن من أحصى تسعة وتسعين إسبًا من أسهاء الله تعالى، دون التقيد بالأسهاء الواردة بعينها في حديث أبي هريرة، بل كان احصاؤها مما ورد في الأحاديث الأخرى أو الآيات الكريمات، أن من أحصاها دخل الجنة، فإن هذا الأخير لا يناقض الأول، لأنه يقصد به عند عدم صحة ورود تلك الأسهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه \_ رحمه الله \_ يشك في أن الأسهاء الواردة في الحديث هي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك احتمال أن تكون مدرجة من بعض الرواة، ويذكر هذا الرأي أيضاً عن الشيخين الجليلين البخاري ومسلم.

وفي هذا الموضوع يقول: «ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة... ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح، فكأنه قصد أن من أحصى من أسهاء الله تعالى تسعة وتسعين إسمًا دخل الجنة، سواء أحصاها مما نقلنا في حديث الوليد بن مسلم، أو مما نقلنا في حديث عبدالعزيز بن الحصين (١) أو من سائر ما دل عليه الكتاب والسنة \_ والله أعلم.

وهذه الأسامي كلها في كتاب الله، وفي سائر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاً أو دلالة(٢)».

فالبيهقي إذاً يرى أن العدد الوارد لا يقتضي الحصر، وأوله تأويلاً مقبولاً، بل إن تأويله إلى معنى لا يقتضي الحصر هو ما تدل عليه النصوص الواردة في أن أسماء الله تعالى كثيرة، وليست تسعة وتسعين فحسب، ولهذا فإن البيهقي استدل لصحة تأويله ذاك بما رواه بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أصاب مسلمًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو

<sup>(</sup>١) وهما الحديثان اللذان تقدمت الاشارة إليها، واللذان تضمنا ذكر الأسماء تفصيلًا.

 <sup>(</sup>۲) الأسهاء والصفات (ص ۸).

علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي \_ إلا أذهب الله عنه همه، وأبدله مكان همه فرحاً، قالوا: يا رسول الله ألا نتعلم هذه الكلمات قال: بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن (١)».

وقد عقب على هذا الحديث بقوله: «في هذا الحديث دلالة على صحة ما وقعت عليه ترجمة هذا الباب (٢)» يعني ما تقدم من قوله في الترجمة لهذا الباب: «باب البيان إن لله جل ثناؤه أسماء أخر (٣)..».

والذي يبدو لي أن ذكر الأسهاء ليس ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوليد بن مسلم، وهو راوي أحد الحديثين اللذين تضمنا ذكر الأسهاء يذكر عن بعض العلهاء أن سرد الأسهاء في الحديث مدرج فيه كها قال الحافظ ابن كثير \_ رحمه الله \_ «والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسهاء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كها رواه الوليد بن مسلم، وعبدالملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن حرب أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، كها روى عن جعفر بن محمد، وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي(١٤)».

أما الحق في عدد أسماء الله تعالى فهو ما تبناه البيهقي إذ هو الرأي السديد الذي لا يسعنا الذهاب إلى غيره، لأنه يتفق مع نصوص الكتاب والسنة، وعليه تجتمع الأدلة، وقد قال به جمهور الأمة سلفاً وخلفاً.

وعن قال به أبو سليمان الخطابي، حيث بين رأيه في تأويل الحديث بقوله: «قوله: (إن لله تسعة وتسعين إسمًا) فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد، وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليها، وإنما وقع التخصيص بالذكر لمذه الأسماء، لأنها أشهر الأسماء وأبينها معانى، وأظهرها، وجملة قوله (إن لله

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات (ص ٦)، ورواه أحمد في المسند (١: ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) الأسهاء والصفات (ص ٦).

<sup>(</sup>٣) أنظر (ص ١٢٧) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢: ٢٦٩).

تسعة وتسعين إسمًا من أحصاها دخل الجنة) قضية واحدة لا قضيتان ويكون تمام العمل بها في خبر إن قوله (من أحصاها دخل الجنة) لا في قوله (تسعة وتسعين إسمًا) وإنما هو بمنزلة إن لزيد ألف درهم أعدها للتصدق وكقولك إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها عليه، وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم، ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب، وإنما دلالته أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف درهم، وإن الذي رصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب.).

واستدل على صحة هذا التأويل بنفس الحديث الذي استدل به البيهقي \_ أعني حديث عبدالله بن مسعود \_ سالف الذكر.

والخطابي كثيراً ما ينقل عنه البيهقي ويعتمد آراءه، كما سيتضح لنا ذلك من هذا البحث فيها بعد إن شاء الله.

وممن ذهب إلى القول بعدم الحصر شيخ الاسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ وذكر توجيهاته لحديث أبي هريرة التي أجاد فيها وأوضح مستند القائلين بأن لله أسهاء أخرى غاية الايضاح (٢). وقد ذهب إلى ذلك أيضاً تلميذه ابن القيم رحمه الله (٣)، والامام البغوي (٤). وقد تبنى هذا الرأي قبل البيهقي الشيخ أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي، وهو أحد مشائخه، إلا أن له نظراً في تأويل الحديث يختلف عن التأويلات السابقة حيث قال: «وليست الفائدة في حصر الحديث يختلف عن التأويلات السابقة من الزيادة عليها، لورود الشرع بأسهاء له سواها، وإنما فائدته أن معاني جميع أسمائه محصورة في معاني هذه التسعة والتسعين (٥)».

ومهما اختلفت وجهات نظر القائلين بعدم الحصر في بيان المقصود من

<sup>(</sup>١) تفسير الأسهاء والصفات للخطابي (ل ٦).

<sup>(</sup>۲) أنظر مجموع الفتاوي (۲۲: ۲۸۲ ــ ۴۸۲).

<sup>(</sup>٣) أنظر بدائع الفوائد (١: ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) أنظر شرح السنة (٥: ٣٥).

<sup>(</sup>٥) أصول الدين للبغدادي (ص ١٢٠).

العدد الوارد في الحديث، فإنها جميعاً تتفق على أن العدد الوارد لـ معنى لا يقتضي الحصر، وكلها آراء محتملة.

والبيهقي ــ رحمه الله ــ يذهب في إثبات أسهاء أخرى لله تعالى إلى مدى أبعد، فإنه ممن يقول بأن الحروف المقطعات في أوائل بعض السور هي من أسهاء الله، متابعاً بذلك ابن عباس رضي الله عنه، وغيره من المفسرين (١١).

وقد ذكر هذا الرأي عن ابن عباس، والشعبي، والسدي وغيرهم من المفسرين ابن كثير في تفسيره (٢).

وقصارى القول إن رأي البيهقي هذا، والذي شارك به جماهير العلماء، رأي صائب، متفق مع الحق الذي نطقت به النصوص الشرعية، التي هي مناط الاستدلال لأهل الحق دائمًا وأبداً. فأسهاء الله أكثر من أن تحصر. وما ورد عن بعض العلماء من أنها ألف أو خمسة آلاف \_ كها ذكر ذلك الرازي في تفسيره عن بعض العلماء \_ إنما هي دعوى لا دليل عليها، لأن من أسمائه تعالى ما استأثر بعلمه فكيف لنا أن نصل إلى حصره وعده. فأسهاء الله تعالى كثيرة لا يمكن حصرها.

# ـ٣\_ حقيقة الاسم المسمى

وهذه قضية من القضايا الرئيسية التي كثر النزاع فيها بين العلماء وقبل البدء في بيان رأي البيهقي فيها، أرى من المناسب أن أذكر أولاً إجمالاً لآراء العلماء حتى يتبين لنا موقع رأي البيهقي منها، فأقول وبالله التوفيق: إن شيخ الاسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ قد ذكر وجود هذا الخلاف بعد عصر الأئمة، أحمد بن حنبل وغيره، كما ذكر أن الخلاف قد وقع على خمسة مذاهب هي:

١ \_ إن الاسم عين المسمى، وهو رأي أكثر المنتسبين إلى السنة كأبي القاسم

<sup>(</sup>١) أنظر الأسماء والصفات (ص ٩٤، ٩٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١: ٣٦).

الطبري، واللالكائي، وأبي محمد البغوي صاحب شرح السنة، وغيرهم. وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري اختاره أبو بكر بن فورك وغيره.

إن الاسم غير المسمى، وهو رأي الجهمية، ورأى المعتزلة، وتابعهم في ذلك جماعة من الأشاعرة كالغزالي، والرازي وغيرهما، يقول الرازي: «واختيار الغزالي. . . إن الاسم والمسمى، والتسمية أمور ثلاثة متباينة، وهو الحق عندي، لأن أسهاء الله كثيرة، فالاسم غير المسمى (١)».

وقد بنى الجهمية رأيهم هذا على أن أسهاء الله مخلوقة وما دامت كذلك فهي غيره، وذكر ابن تيمية \_ رحمه الله \_ أن هؤلاء هم الذين ذمهم السلف، وغلظوا القول فيهم، لأن أسهاء الله من كلامه وكلامه غير مخلوق بل هو المتكلم به، وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسهاء (٢).

وهذا الرأي هو الذي ناصره ابن حزم بشدة، فأرغى وأزبد في تأييده، والتشنيع على أصحاب الرأي الأول<sup>(٣)</sup>.

٣ \_ التوقف، وأصحاب هذا الرأي جماعة من السلف، يذكر ابن تيمية عنهم أنهم توقفوا في ذلك نفياً وإثباتاً، أي أنهم لا يقولون أن الاسم هو المسمى ولا غيره، إذ كان كل من الاطلاقين بدعة \_ في نظرهم \_ ويذكر أن الخلال ذكر ذلك عن ابراهيم الحربي(1) وغيره كما ذكره أبو جعفر الطبري في كتابه صريح السنة.

إن الاسم للمسمى، ويذكر ابن تيمية أيضاً أنه اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الامام أحمد وغيره.

<sup>(</sup>١) لوامع البينات للرازي (ص٣، ٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۲: ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل (٥: ٢٧ – ٣٦).

<sup>(</sup>٤) هو الامام الحبر، ابراهيم بن اسحاق بن بشير أبو اسحاق الحربي الحافظ، تفقه على الامام أحمد، وبرع في العلم، ولد سنة ١٩٨، وتوفي ببغداد سنة ٢٨٥هـ. أنظر تاريخ بغداد (٦: ٧٧)، شذرات الذهب (٢: ١٩٠).

التفصيل، ويذكر ابن تيمية أنه المشهور عن أبي الحسن الأشعري، وذكر طريقتهم في ذلك<sup>(۱)</sup>.

ولسنا بحاجة إلى الاطالة في بيان هذه الأقوال وأدلتها، إذ المهم هو رأي البيهقي في هذه القضية، ومدى موافقته للحق فيها فأقول:

إن البيهقي \_ رحمه الله \_ قد ذكر رأيين فقط من الأراء الخمسة السالفة، وكلاهما موجود في المذهب الأشعري وهذان الرأيان هما:

١ ـ إن الاسم عين المسمى، وهو الأول من الآراء التي ذكرها ابن تيمية.

٢ \_ التفصيل. وهو الخامس من الأقوال السابقة.

ولبيان ذلك أورد ماذكره \_ رحمه الله \_ نصاً، ثم أوضح أي الرأيين \_ عنده \_ أرجح، فقد قال \_ رحمه الله \_ حاكياً عن شيخه أبي اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الاسفرائيني (٢):

«... وأعلم أن أسامي الله تعالى على ثلاثة أقسام، قسم منها للذات، وقسم لصفات الذات، وقسم لصفات الفعل، فالقسم الأول: الاسم والمسمى واحد، وهو مثل قديم، وشيء، وإلّه، ومالك.

الثاني: الاسم صفة قائمة بالمسمى، لا يقال إنها هي المسمى ولا يقال إنها غير المسمى، وهو مثل العالم، والقادر، لأن الاسم هو العلم والقدرة.

والقسم الثالث، هو من صفات الفعل، فالاسم فيه غير المسمى وهو مثل الخالق والرازق، لأن الخلق والرزق غيره.

وذهب بعض أصحابنا من أهل الحق في جميع أسماء الله عز وجل إلى أن

<sup>(</sup>۱) أنظر تفصيل هذه الأقوال الخمسة والقائلين بها عند ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٦: ١٨٥ – ١٨٩).

 <sup>(</sup>۲) هو ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران، الاستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني، أحد أئمة الدين كلاماً، وأصولاً، وفروعاً، روى عنه جماعة منهم البيهقي، توفي سنة ٤١٨ هـ. أنظر طبقات الشافعية (٤: ٢٥٦).

الاسم والمسمى واحد. قال: والاسم في قولنا: عالم، وخالق لذات البارىء التي لها صفات الذات، مثل الحلم والقدرة وصفات الفعل مثل الخلق والرزق، قال: ولا نقول لهذه الصفات، أنها أسهاء، بل الاسم ذات الله الذي له هذه الصفات (۱)».

فهذان رأيان حكاهما أبو اسحاق الاسفرائيني، ونقلهما عنه البيهقي، فبأيهما يختار البيهقي؟

لقد عزا \_ رحمه الله \_ الرأي الأخير إلى بعض الأشاعرة، ومنهم شيخه ابن فورك، وساق استدلالهم عليه ثم صرح باختياره حيث قال «وإلى هذا ذهب الحارث بن أسد المحاسبي، فيها حكاه عنه الأستاذ أبو بكر بن الحسن بن فورك، قال: ويصح ذلك عندي بما يشهد له اللسان بذلك، ألا ترى إلى قوله عز وجل ﴿بغلام اسمه يحيى ﴾(٢)، فأخبر أن اسمه يحيى، قال: يا يحيى، فخاطب اسمه، فعلم أن المخاطب يحيى وهو اسمه، واسمه هو، وكذلك قال: هما تعبدون من دونه إلا أسهاء سميتموها ﴾(٣) وأراد المسميات، ولأنه لوكان غيره، أولاً هو المسمى، لكان القائل إذا قال عبدت الله، والله اسمه، أن يكون عبد اسمه، إما غيره وإما لا يقال أنه هو، وذلك محال، وقوله: «إن لله تسعة وتسعين إسمًا» معناه تسميات العباد لله، لأنه في نفسه واحد. قال الشاعر:

«إلى الحول ثم اسم السلام عليكما(1)»، قال أبو عبيد: أراد: ثم السلام عليكما، لأن اسم السلام هو السلام.

قال البيهقي: والمختار من هذه الأقاويل ما اختاره الشيخ أبو بكر بن فورك \_ رحمه الله(٥)».

<sup>(</sup>١) الجامع لشعب الايمان للبيهقي (١: ل ١٥)، الاعتقاد (ص ٢٢).

<sup>(</sup>۲) سورة مريم: آية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: آية ٤٠.

<sup>(</sup>٤) نسب ابن حزم هذا البيت إلى لبيد وذكره كاملًا وهو: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولًا كاملًا فقد اعتذر أنظر الفصل (٥: ٢٨).

<sup>(</sup>٥) الجامع لشعب الايمان (١: ل ١٥).

وهكذا يصرح البيهقي باختياره للرأي القائل في جميع أسهاء الله تعالى بأن الاسم عين المسمى. وقد تقدم طرف من أدلة أصحاب هذا الرأي المختار عند البيهقي، وفي كتاب الاعتقاد ذكر طرفاً آخر منها كقوله تعالى ﴿تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام﴾(١) كما قال: ﴿تبارك الذي نزل الفرقان﴾(١)، كما قال: ﴿تبارك الذي بيده الملك ﴾(١) هذا من القرآن الكريم.

كما ذكر \_ رحمه الله \_ أدلة هذا الرأي من السنة المطهرة فروى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين (١٠)».

وروى بسنده أيضاً حديث عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام جاءه وهو يوعك فقال: «أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل حسد حاسد ومن كل عين، واسم الله يشفيك(٥)».

إلى غير ذلك مما أورده ــ رحمه الله ــ من أدلة لهذا الرأي.

وكيا عزا هذا الرأي الذي اختاره إلى الحارث بن أسد المحاسبي وأبي بكر بن فورك، فقد عزاه أيضاً إلى أبي عبيد القاسم بن سلام والامام محمد بن ادريس الشافعي فقد روى عن الشافعي رحمه الله قوله: «من حلف بالله أو باسم من أسهاء الله فحنث فعليه الكفارة.. (٦)».

وقال بعد ذلك معلقاً على هذا القول: فجعل اليمين باسم من أسماء الله كاليمين بالله، ثم قال: ومن حلف بشيء غير الله فلاكفارة عليه، فبين بذلك

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: آية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: آية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك: آية ١.

<sup>(</sup>٤) الاعتقاد (ص ٢٣)، ورواه البخاري في كتاب الدعوات حديث رقم ٦٣٢٠ (١١: ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) الاعتقاد (ص ٢٣)، ورواه أحمد في المسند (٥: ٣٢٣)، وأوله عنده «باسم الله أرقيك».

<sup>(</sup>٦) مناقب الشافعي للبيهقي (١: ٤٠٣).

أنه لا يقال في أسهاء الله وصفاته أنها أغيار، وإنما يقال أغيار لما يكون مخلوقاً (١)». وهذا رد على القائلين بأن الاسم غير المسمى كالمعتزلة وهو رأي لا ريب شنيع، لأنه مبني على أصل فاسد وهو القول بأن كلام الله تعالى الذي ورد بذكر أسمائه سبحانه مخلوق فتكون أسماؤه مخلوقة، وهو رأي واضح البطلان.

فرأي البيهقي إذاً قد اتضح بأنه القول بأن الاسم عين المسمى وهو رأي جماعة من السلف، منهم الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام كما ذكر ذلك البيهقي نفسه، واللالكائي، والبغوي، كما ذكر ذلك ابن تيمية \_ رحمه الله \_ يقول البغوي في شرح السنة: «والاسم هو المسمى وذاته(٢)». وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري، اختاره أبو بكر بن فورك منهم كما تقدم.

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن هؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى لم يوفقوا إلى الصواب، وذكر من أبرزهؤ لاء القوم أبا بكر بن فورك وذكر كلامه نصاً في الآراء الواردة في هذا الشأن وذكر بعد ذلك ترجيحه لهذا الرأي بقوله: قال: والذي هو الحق عندنا قول من قال: «اسم الشيء هو عينه وذاته، واسم الله هو الله، وتقدير قول القائل: بسم الله أفعل، أي بالله أفعل وإن اسمه هو هو(۳)». وهذا هو القول الذي أشار البيهقي إلى اختياره كما تقدم.

وذكر ابن تيمية \_ رحمه الله \_ أن السبب الذي أدى بهم إلى مجانبة الصواب أنهم لم يقتصروا على أن أسهاء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات، كها ذكروه في قوله «يا يحيى» ونحو ذلك ولو اقتصروا على ذلك لكان صحيحاً، لأنه معنى واضح لا ينازع فيه من فهمه، ولعدم اقتصارهم على ذلك أنكر قولهم جمهور أهل السنة لاشتماله على أمور باطلة مثل دعواهم إن لفظ اسم الذي هو «اسم» معناه ذات الشيء ونفسه، وإن الاسهاء \_ التي هي الأسهاء \_ مثل زيد وعمرو هي التسميات، ليست هي أسهاء المسميات، وكلاهما باطل مثل ذيد وعمره جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه. فإنهم يقولون إن زيداً

<sup>(</sup>١) مناقب الشافعي للبيهقي (١: ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) شرح السنة للبغوي (٥: ٢٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي لابن تيمية (٦: ١٩٠).

وعمراً ونحو ذلك هي أسماء الناس، والتسمية جعل الشيء اسمًا لغيره، وهي مصدر سميته تسمية، إذا جعلت له اسمًا، والاسم هو القول الدال على المسمى، ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسمى، بل قد يراد به المسمى، لأنه حكم عليه، ودليل عليه (١).

وجميع ما استدلوا به لا دليل لهم فيه، لأنه لا يوجد في واحد منها ما يدل على أن اسم الشيء هو ذات الشيء بعينه لأن هذا لا يتفق مع الواقع. وقد رد ابن تيمية كل دليل من الأدلة السابقة منفرداً عن الآخر بعد أن ساق الرد مجملاً، وهنا اكتفى بالرد المجمل السابق أما الرأي الأصح والأسلم منها هو ذلك التفصيل الذي أورده شارح الطحاوية فقال: «الاسم يراد به المسمى تارة، ويراه به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت: قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحيم من أساء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم ها هنا هو المراد، لا المسمى، ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الاجمال فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد إن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أساء، أو حتى سماه خلقه بأساء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والالحاد في أسهاء الله تعالى» (٢).

فهذا تفصيل منطقي سليم، بعيد عن التعقيد، وأصحاب هذا الرأي هم جمهور أهل السنة، وهم الذين يقولون: إن الاسم للمسمى وهم بهذا القول موافقون لصريح الكتاب والسنة، بل وللمعقول أيضاً لأن الله تعالى يقول: ﴿ولله الأسماء الحسنى ﴿ وقال ﴿ أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ﴾ .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن لله تسعة وتسعين إسمًا (٣) وقال صلى

<sup>(</sup>١) نفس المصدر (٦: ١٩١ – ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية (ص ٦٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه وقد تقدم.

الله عليه وسلم «إن لي خمسة أسهاء، أنا محمد، وأحمد، والماحي، والحاشر، والعاقب» (١).

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء إنما يلجأون إلى التفصيل آنف الذكر عندما يسئلون أهو المسمى أم غيره (٢).

وفي هذا التفصيل عند الحاجة إليه غنية عن أي قول سواه لأنه هو الواقع المستند إلى الدليل.

أما التفصيل الذي ذكره البيهقي فيها مضى، وأشار إلى أنه رأى بعض متقدمي أصحابه، فإنه تفصيل يعوزه الدليل فلا اعتبار له كها أن قول البيهقي ومن وافقه أن الاسم هو المسمى غير صحيح أيضاً لما تقدم.

#### مسألة

ذهب البيهقي \_ رحمه الله \_ إلى إطلاق اسم القديم على الله تبارك وتعالى، موافقاً بذلك جمهور المتكلمين، ويحتج لصحة هذا الاطلاق بما ورد في حديث عبد العزيز بن الحصين الذي رواه في كتاب الاعتقاد (٣) حيث ورد ضمن الأسماء المذكورة مفصلة بعد الاجمال اسم «القديم». كما احتج بما رواه بسنده عن عمران بن حصين \_ رضي الله عنه \_ قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه: قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر، قال: «كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره» (٤). ثم ذكر تأييداً لهذا الرأي قول شيخه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب المناقب، حديث رقم ٣٥٣٢ (٦: ٤٥٤)، ورواه مالك في الموطأ، كتاب أساء النبي صلى الله عليه وسلم (٢: ١٠٠٤).

<sup>(</sup>۲) أنظر مجموع الفتاوي (٦: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) أنظر (ص ١٤) من كتاب الاعتقاد، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث، وعلى حديث الوليد بن مسلم (ص ١٣٥) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) الأسياء والصفات (ص ٩)، ورواه البخاري في كتاب التوحيد بلفظ «ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان . . . » الحديث .

أنظر حديث رقم ٧٤١٨، (١٣: ٤٠٣).

الحليمي (١) في معنى القديم: إنه الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء والموجود الذي لم يزل، وأصل القديم في اللسان السابق، لأن القديم هو القادم»(7).

وعقب البيهقي على قول الحليمي هذا بقوله: «فقيل لله عز وجل قديم، بمعنى أنه سابق للموجودات كلها، ولم يجز إذ كان كذلك أن يكون لوجوده ابتداء، لأنه لوكان لوجوده ابتداء لاقتضى ذلك أن يكون غير له أوجده، وأوجب أن يكون ذلك الغير موجوداً قبله، فكان لا يصح حينئذ أن يكون هو سابقاً للموجودات، فقد أوجبنا ألا يكون لوجوده ابتداء، فكان القديم في وصفه جل ثناؤه عبارة عن هذا المعنى (٣)».

وهكذا يتضح لنا تجويزه إطلاق إسم القديم على الله سبحانه ومن ثم وصفه بالقدم، لأن كل اسم عنده يشتمل على صفة \_ كما سيأتي.

ولكن، مامدى صحة ما ذهب إليه البيهقي في ذلك؟

الواقع إن ما ذهب إليه البيهقي هنا من تجويز إطلاق إسم القديم على الله سبحانه وتعالى مجانب للصواب ومناقض لما سبق تقريره من أنه يرى في إثبات أسهاء الله تعالى التزام جانب التوقيف، ولبيان ذلك أقول: إن ما التزمه البيهقي من الاقتصار على التوقيف في أسهاء الله تعالى غير متوفر له هنا، وإن حاول المحافظة على هذا المبدأ باستناده إلى ما ورد في حديث عبد العزيز بن الحصين المشار إليه آنفاً، إلا أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلاً له على ما ذهب إليه لما تقدم أيضاً من أنه هو نفسه يشك في صحة ورود تفصيل الأسهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن يكون ذلك مدرجاً من جهة بعض

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني أبو عبدالله فقيه شافعي، قاضي، كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر، مولده بجرجان سنة ٣٣٨هـ ووفاته ببخارى سنة ٤٠٣هـ.

أنظُر الاعلام للزركلي (٢: ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات (ص ٩).

 <sup>(</sup>٣) الأسماء والصفات (ص ٩)، وانظر هذا المعنى في الاقتصار في الاعتقاد للغزالي (ص ٩٢)،
 والمسامرة بشرح المسايرة لابن أبي شريف القدسي (ص ٢٢).

الرواة، والدليل كما هو معروف في قواعد الأصول إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وذلك في الفروع، فما بالك بالعقائد؟

وأما حديث عمران بن حصين فلا دليل فيه لعدم اشتماله على إطلاق هذا الاسم على الله سبحانه.

ثم إن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن، هو المتقدم على غيره، فيقال: هذا قديم للعتيق، وهذا حديث للجديد، قال ابن فارس: القدم خلاف الحدوث، ويقال شيء قديم، إذا كان زمانه سالفاً(١). فلم يستعملوا هذا إلا في المتقدم على غيره، لا فيها لم يسبقه عدم، كها قال تعالى: ﴿حتى عاد كالعرجون القديم ﴿(٢). والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول «قديم» وقال تعالى: ﴿أَفْرأَيْتُم مَا كُنتُم تعبدون أنتُم وآباؤكم الأقدمون ﴾(٣).

فالأقدم مبالغة في القديم.. وقال تعالى (يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار (٤) أي يتقدمهم ويستعمل منه الفعل لازماً ومتعدياً، كها يقال: أخذت ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا، وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدماً لأنها تقدم بقية بدن الانسان (٥).

وبعد أن أورد شارح الطحاوية هذه المناقشة في تقرير معنى القديم، عقب عليها بقوله: ولا ريب أنه إذا كان مستعملاً في نفس التقدم فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسهاء الله تعالى هي الأسهاء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق، لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسهاء الحسنى، وجاء الشرع باسمه بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسهاء الحسنى، وجاء الشرع باسمه

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٥: ٦٥) مادة قدم.

<sup>(</sup>٢) سورة يس: آية ٣٩.

 <sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: آية ٧٥ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) سورة هود: آية ٩٨.

 <sup>(</sup>٥) أنظر شرح الطحاوية (ص ٥٢ – ٥٣).

الأول، وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن مابعده آيل إليه، وتابع له، بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة»(١).

وهكذا يتضح لنا أن المعنى الذي ذكره المتكلمون للفظ القديم وارتضاه البيهقي وهو أن القديم هو الذي لا أول لوجوده، يتضح لنا أن هذا اللفظ ليس قاصراً على هذا المعنى، بل شامل له ولغيره من المعاني السابقة، ولذلك فإنه لا يكون من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى تشتمل على خصوص ما يمدح به سبحانه ولفظ القديم ليس كذلك.

ومن أجل هذا لم يرد الإذن الشرعي بإطلاق هذا الاسم على الله سبحانه، وإنما الاذن ورد بإطلاق اسم الأول، وهو أصح من اسم القديم لغة وشرعاً.

وقد أنكر ابن حزم بشدة هذا الاطلاق(٢)، أما ما وجدناه عند بعض العلماء المتمسكين بالمنهج السلفي من إطلاق هذا اللفظ على الله كها جاء عند ابن القيم في نونيته:

وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفرداً بل دائم الاحسان

فإنه ليس قصدهم إطلاق هذا اللفظ على سبيل التسمية أو الوصف، بل على سبيل الاخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن مانع عن ابن القيم في «البدائع» وقال بعد ذلك: وأهل العلم لم يذكروا لفظة القديم في الأسماء الحسنى ولكنهم يخبرون عنه سبحانه بذلك. وجعل قول ابن القيم السابق من هذا النوع (٣).

والحاصل أن إطلاق لفظ القديم على الله سبحانه بقصد التسمية غير سديد، لافتقاره إلى دليل يجوز لنا ذلك الاطلاق.

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية (ص٥٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل (٢: ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) أنظر تعليق الشيخ محمد بن مانع على العقيدة الطحاوية (ص ٦)، وشرح الشيخ الألباني عليها. (ص ١٩).

لقد سبق أن ذكرت المذاهب في أسهاء الله تعالى، وعرفنا أن هناك من ينفيها وينفي الصفات معها وهم الجهمية، وأوضحت أنه لا مجال للحديث حينئذ في العلاقة بين معدومين.

وهناك من يثبت الأسهاء وينفي الصفات، وهم المعتزلة، وهنا أيضاً لا علاقة، إذ أن أحد الأمرين لا وجود له، أما من يثبت الأسهاء والصفات جميعاً لله سبحانه وتعالى، مع وجود الاختلاف في طريق الاثبات، والمقصود منه، فإن أصحاب هذا الرأي هم الذين بحثوا العلاقة بين الاسهاء والصفات.

ولا ريب أن شيخنا البيهقي \_ رحمه الله \_ من أبرز أولئك المثبتين وقد بحث هذه العلاقة، وأثبت وجود صلة وثيقة بين أسهاء الله سبحانه وتعالى وبين صفاته، حيث قال: «. . . فلله عز وجل أسهاء وصفات وأسماؤه صفاته، وصفاته أوصافه» (۱).

إلا أنه \_ رحمه الله \_ لا يريد من كلامه هذا أن الأسهاء هي الصفات بعينها، وإلا لما كان ثمة حاجة إلى تأليف كتاب كبير يفرق فيه بين مباحث الأسهاء ومباحث الصفات، ثم إن قوله: «وفي إثبات أسمائه إثبات صفاته، لأنه إذا ثبت كونه موجوداً فوصف بأنه حي فقد وصف بزيادة صفة على الذات هي الحياة، وإذا وصف بأنه قادر فقد وصف بزيادة صفة هي القدرة وإذا وصف بأنه عالم فقد وصف بزيادة صفة هي الحلق، وإذا وصف بأنه رازق فقد وصف بزيادة صفة هي الحلق، وإذا وصف بأنه رازق فقد وصف بزيادة صفة هي الرزق، وإذا وصف بأنه عيي فقد وصف بزيادة صفة هي الإحياء إذ لولا هذه المعاني لاقتصر في أسمائه على ما ينبىء عن وجود الذات فقط»(٢). في هذا القول بيان لتلك العلاقة التي يراها بين أسهاء الله تعالى وصفاته وهي دلالة تلك الأسهاء على اتصافه سبحانه بما تتضمنه من صفات. وفي قوله \_ راوياً

<sup>(</sup>١) الاعتقاد (ص ٢١).

<sup>(</sup>۲) الأسهاء والصفات (ص ۱۱۰).

عن شيخه الحليمي: «وإنما تشتق أسماؤه من صفاته التي كلها مدائح، وأفعاله التي أجمعها حكمه (1) «دليل على أنه يرى التلازم بين الصفة والاسم فكما أن الصفة تدل على الاسم، فالاسم أيضاً دليل على الصفة، بمعنى أن الصفة إذا ذكرت منفردة فهي تدل بطريق اللزوم على الاسم المشتق منها، والاسم إذا ذكر منفرداً دل بطريق اللزوم أيضاً على الصفة التي اشتق منها، وأعني بالصفات هنا الصفات الدالة على الأسماء الحسنى.

وهذا الرأي في العلاقة بين أسهاء الله تعالى وصفاته، الذي ذهب إليه البيهقي هو الرأي السديد الذي يتفق مع العقل والمنطق ولم يخالفه فيه من مثبتي الأسهاء سوى ابن حزم الذي يرى أن الأسهاء جامدة ليست مشتقة أصلًا فلا علاقة بينها وبين الصفات حيث يقول:

«.. وأما قولهم: هل يفهم من قول القائل « الله »كالذي يفهم من قوله عالم فقط، أو يفهم من قوله عالم معنى غير ما يفهم من قوله «الله»؟ فجوابنا أننا لا نفهم من قولنا قدير وعالم إذا أردنا بذلك الله تعالى إلا ما نفهم من قولنا الله فقط، لأن كل ذلك أسماء أعلام لا مشتقة من صفة أصلاً» (٢).

فهو لا يرى ثمة علاقة بين الأسهاء والصفات وهذا قول باطل وادعاء لا دليل عليه، إذ أن اللغة العربية التي نزل بها القرآن وخاطب الله بها أهلها لا تساعده على ما أراد، فإنه لا يفهم من عالم وعليم وقادر وقدير إلا ذات اتصفت بصفة (٣). وهذا الرأي هو صريح مذهب المعتزلة أيضاً لأنهم أثبتوا الأسهاء ونفوا الصفات، ومعنى هذا أنهم لا يرون أن الصفة ثبتت بثبوت الاسم، ولذلك مزيد بيان فيها بعد إن شاء الله.

وفي قول البيهقي السابق: بأنه لولا هذه المعاني لاقتصر في أسمائه على ما ينبىء عن وجود الذات فقط، في هذا القول رد على من ذهب هذا المذهب الذي تبناه ابن حزم ووافقته عليه المعتزلة، كما أن شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله – قد رد عليه، واحتد في ذلك حتى وصفه بأنه شبيه برأي القرامطة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٢: ١٢٨ ــ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر حاشية الفصل لابن حزم نفس الصفحات السابقة.

الباطنية وقال بعد ذلك: «.. فإنا نعلم باضطرار الفرق بين الحي والقدير، والعليم، والملك والقدوس، والغفور، وإن العبد إذا قال: رب اغفر لي، وتب علي إنك أنت التواب الغفور، كان قد أحسن في مناجاة ربه، وإذا قال اغفر لي وتب علي إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يحسن في مناجاته، وإن الله أنكر على المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالرحمن فقال تعالى ﴿وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً ﴿(١).

وقال تعالى ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون ﴿(٢).

ومعلوم أن الأسهاء إذا كانت أعلاماً وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين إسم وإسم، فلا يلحد في إسم دون إسم، ولا ينكر عاقل إسهًا دون إسم، بل قد يمتنع عن تسميته مطلقاً، ولم يكن المشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه، وإنما امتنعوا عن بعضها وأيضاً فالله له الأسهاء الحسنى دون السوآى، وإنما يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيء بمعناه، فلو كانت كلها بمنزلة الاعلام الجامدات التي لا تدل على معنى لم تنقسم إلى حسنى وسوآى، بل هذا القائل لو سمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل، بدل الحي والعالم والقادر لجاز ذلك عنده»(٣).

ويقول ابن القيم ـ رحمه الله \_ في تقرير الرأي الذي ذهب إليه البيهقي، والرد على مخالفيه: «... لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات، لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم، ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها وأيضاً فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالاعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به، فكانت كلها سواء، ولم يكن فرق بين مدلولاتها، وهذه مكابرة صريحة وبهت بين، فإن من جعل معنى اسم «القدير»

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: آية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الاصفهانية لأبن تيمية (ص ٧٦، ٨٨).

هو معنى اسم «السميع البصير» ومعنى اسم «التواب» هو معنى اسم «المنتقم» ومعنى اسم المعطي هو معنى اسم «المانع» فقد كابر العقل، واللغة والفطرة»(١).

فرأى البيهقي الذي يثبت معاني أسهاء الله تعالى وبذلك يثبت الصفات التي تدل عليها هو الرأي الحق، وقد وافق فيه السلف، أما رأي ابن حزم المقابل لرأي البيهقي فقد تبين بطلانه، وهو في نظري لا يبعد كثيراً عن رأي الجهمية الذي سبق أن أشرت إليه وهو القائل بنفي أسهاء الله تعالى، وإطلاقها عليه على سبيل المجاز.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين لابن القيم (١: ٢٩).



الفصّل الشّالِث أَقْسًام الصّفَاتُ



# الفصل الثالث أفت أفت المناقبة

لقد سلك المتكلمون فيها أثبتوه من صفات طريقة خاصة بهم، وقبل بيان التقسيم الذي ارتضاه البيهقي؛ أرى من المناسب أن أذكر الطريقة التي سلكها أولئك المتكلمون حتى يتضح لنا مدى اتفاق البيهقي أو الجتلافه معهم، فأقول: إن المتكلمين ممن أثبتوا الصفات قد درجوا على تقسيم صفات الله تعالى إلى أربعة أقسام:

نفسية، وسلبية، وصفات معان، وصفات معنوية.

- ١ ــ النفسية: وعرفوها بأنها الحال الواجبة للذات، ما دامت الذات غير معللة بعلة (١) وهي الوجود.
- ٢ السلبية: وعرفوها بأنها التي سلبت أمراً لا يليق بالله سبحانه وتعالى (٢),
   وهي عندهم خمس صفات: القدم، والبقاء، ومخالفته تعالى للحوادث،
   وقيامه بنفسه، والوحدانية.
- ٣ \_ صفات المعاني: وقد عرفت بأنها كل صفة قائمة بموصوف زائدة على الذات، موجبة له حكمًا (٣)، وهي سبع: القدرة، والارادة، والعلم

<sup>(</sup>١) شرح أم البراهين للسنوسي (ص ٢٥).

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص ٩٣).

٣) حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية (ص ٧٦).

والحياة، والسمع، والبصر، والكلام. وإنما سميت بذلك لأن كل صفة منها تدل على معنى زائد على ذاته تعالى.

وهي ما يسمونه أيضاً بالصفات الوجودية.

٤ – الصفات المعنوية: وهي ملازمة للسبع الأولى، وقد عرفت بأنها الحال الواجبة للذات، مأ دامت المعاني قائمة بالذات<sup>(1)</sup>. وعللوا تسمية هذه الصفات بهذا الاسم بأن الاتصاف بها فرع عن الاتصاف بالسبع الأولى، فإن اتصاف محل من المحال بكونه عالماً، أو قادراً مثلاً، لا يصح إلا إذا قام به العلم، أو القدرة، وقس على هذا.

فصارت السبع الأولى وهي صفات المعاني عللا لهذه أي ملزومة لها، فلهذا نسبت هذه إلى تلك، فقيل فيها: صفات معنوية (٢) وهذه الصفات المعنوية هي كونه تعالى قادراً، ومريداً، وعالماً ، وحياً، وسميعاً، وبصيراً، ومتكلمًا.

ولا يخفى أن هذا التقسيم مبني على اعتقادهم إثبات بعض الصفات إثباتاً حقيقياً، والتفويض في بعضها الآخر، أو إرجاعه إلى معان فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات ـ على حد زعمهم.

وإذا كان هذا هو موقف المتكلمين من تقسيم الصفات، فما موقف البيهقى؟ وهل يوافقهم على هذا التقسيم أم أنه استقل برأيه في هذا الشأن؟

الواقع أن البيهقي \_ رحمه الله \_ قد ذهب إلى تقسيم الصفات إلى قسمين لا ثالث لها، وهذان القسمان هما:

(أ) صفات ذات.

(ب) صفات فعل.

ثم قسم كلًا من هذين النوعين إلى عقلي وخبري، استناداً إلى نوع الأدلة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص ٥٩).

<sup>(</sup>۲) شرح أم البراهين للسنوسي (ص ٣٣).

التي ثبتت بها، إذ أن منها ما دل العقل على ثبوته لله سبحانه وتعالى مع ورود النص به، ومنها ما كان طريق إثباته الأدلة النقلية فحسب.

يقول \_ رحمه الله \_ في إيضاح هذا التقسيم: «صفات الله قسمان: أحدهما: صفات ذاته، وهو ما استحقه فيها لم يزل ولا يزال.

والآخر: صفات فعله، وهي ما استحقه فيها لا يزال دون الأزل.

ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة، والقدرة، والعلم والارادة، والسمع، والبصر، والكلام، ونحو ذلك من صفات ذاته، وكالخلق والرزق، والإحياء، والإماتة، والعفو، والعقوبة، ونحو ذلك من صفات فعله.

ومنه ماكان طريق إثباته ورود خبر الصادق به فقط، كالوجه واليدين، والعين، في صفات ذاته، وكالاستواء على العرش، والاتيان والمجيء، والنزول ونحو ذلك من صفات فعله(١)».

ولا ريب أن هذا التقسيم الذي قال به البيهقي أشمل من تقسيم المتكلمين السابق، لأنه شامل لجميع صفات الله تبارك وتعالى، أما تقسيم المتكلمين فقاصر على ما أثبتوه منها فحسب. وبهذا تتضح لنا مخالفة البيهقي للمتكلمين فيها ذهبوا إليه من تقسيم.

ونظراً لما عهدناه عن البيهقي من أنه لا يقول في الصفات قولاً إلا ويسنده بدليل شرعي، فإننا نجده هنا يستدل لهذا التقسيم بآيات كريمات رآها صالحة لأن تكون مناطاً لاستدلاله وهي قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم الخالق البارى، وقد بين وجهة استدلاله بهذه الآيات على تقسيمه

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات (ص ١١٠).

<sup>(</sup>۲) سورة الحشر: آية ۲۲ – ۲٤.

للصفات بقوله: «فأشار في هذه الآيات إلى فصل أسهاء الذات من أسهاء الفعل(١٠)».

ويعني بذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات أسهاء الذات التي تشتمل على الصفات التي اشتقت منها هذه الأسهاء، وذكر بعد ذلك أسهاء الفعل الدالة على الصفات التي اشتقت منها أيضاً وفصل بين النوعين بضمير الفصل «هو» وهذا دليل على صحة هذا التقسيم عند البيهقى.

وينبغي أن نعلم أن مخالفة البيهقي للمتكلمين في هذا التقسيم يعني موافقة السلف على ما ذهبوا إليه، لأن ما ذهب إليه البيهقي هو التقسيم الصحيح للصفات، لأنه يشمل جميع أنواع الصفات الثابتة للباري سبحانه وتعالى، فلا تخرج عن هذين القسمين اللذين ذهب إليها البيهقي وهذا بعينه ما سلكه السلف في تقسيمهم لها، لأن جميع نصوص الصفات من آيات قرآنية، وأحاديث نبوبة تدل على صحة هذا التقسيم، إذ ورد بعضها بإثبات صفات لازمة للذات، وبعضها الآخر ورد بإثبات صفات تتعلق بها مشيئته واختياره سبحانه. ويرى الدكتور على سامي النشار إن أول من فرق هذه التفرقة في الصفات هو الامام أبو حنيفة رضي الله عنه، استناداً إلى ما ذكره في كتاب الفقه الأكبر حيث قال: «. . . لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية (٢)».

ولبيان سلامة هذا المنهج في التفريق بين الصفات يقول العلامة السلفي المعاصر، أستاذنا الدكتور محمد خليل هراس ــ رحمه الله ــ «دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان:

ا حفات ذاتية لا تنفك عن الذات، بل هي لازمة لها أزلاً وأبداً ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم، والقدرة، والقوة، والعزة، والملك، والعظمة، والكبرياء، والمجد، والجلال... النخ.

٢ \_ صفات فعلية، تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته

الاعتقاد (ص ۲۱).

<sup>(</sup>٢) أنظر نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام للنشار (١: ٢٣٢)، وراجع كلام أبي حنيفة في الفقه الأكبر بشرح ملا على القاري (ص ١٥).

وقدرته... كالاستواء على العرش، والمجيء، والاتيان والنزول إلى الساء الدنيا، والضحك، والرضا، والغضب...(١)».

وهكذا فإن منهج البيهقي في هذا التقسيم سليم لا اعتراض عليه لموافقته للأدلة، وشموله لجميع الصفات. إلا أن ثمة اعتراضاً واحداً لا يتعلق بالتقسيم، بل بالضابط الذي وضعه لصفات الفعل، حيث عرفها بأنها ما استحقه فيها لا يزال دون الأزل، وهو بذلك يقول بحدوثها والكلام عن هذه القضية له موضعه عند بحثنا لهذه الصفات فيها بعد إن شاء الله.

وقد وافق البيهقي أيضاً في هذا التقسيم أبو الهذيل العلاف من المعتزلة، وإن خالفه في تعريفها. حيث عرف صفات الذات بأنها التي لا يجوز أن يوصف الباري بأضدادها، ولا بالقدرة على أضدادها.

وعرف صفات الفعل بأنها التي يجوز أن يوصف الباري سبحانه بها وبضدها(٢).

وقصارى القول إن تقسيم البيهقي للصفات تقسيم منطقي وسليم يتفق مع واقعها من خلال الأدلة التي ثبتت بها.

أما رأيه في طريق إثباتها، فإنه يرى أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى إنما يكون توقيفياً، كرأيه في إثبات الأسهاء، وفي ذلك يقول: «.. فلا يجوز وصفه إلا بما دل عليه كتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع عليه سلف هذه الأمة (٣)».

وهذه بعينها طريقة السلف الصالح التي نهجوها في إثبات الصفات، والتي بينها شيخ الاسلام إبن تيمية \_ رحمه الله \_ بقوله:

«... فالأصل في هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص ۸۹)، وانظر الكواشف الجلية لعبدالعزيز المحمد السلمان (ص ۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) تاريخ الفرق الاسلامية لعلي الغرابي (ص ١٥٨).الأسهاء والصفات (ص ١١٠).

وصفه به رسله، نفياً وإثباتاً، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وقد علم أن طريقة السلف وأئمتهم إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف، ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه (۱)».

وقد سبق أن تعرضت للكلام عن هذه المسألة عند الحديث عن منهج البيهقي في الباب الأول من هذا البحث.

وإذا كان البيهقي \_ رحمه الله \_ قد وافق السلف في تقسيم الصفات، وطريقتهم في إثباتها، فهل وافقهم في إثبات جميع الصفات بقسميها، أم أنه وافق المتكلمين على ما ذهبوا إليه من تفويض أو تأويل لبعضها، استناداً إلى بعض الشبه التي علقت بأذهانهم؟

هذا ما سيتضح لنا من خلال الفصول التالية إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص ٤).

# الفصّل السرّابع

# الصّفَاتُ العَقْلِيّة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: صفات الذات العقلية . المبحث الثاني: صفات الفعل العقلية .



# الفَصِهُ لا السَرَابِعِ الصَّفَاتُ العَقْ لِيَّة

#### تهيد:

تقدم لنا معرفة الضابط الذي وضعه البيهقي لهذه الصفات وهو تعريفه لها بأنها ماكان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به (۱) بمعنى أن الله تعالى وصف نفسه بها، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليها العقول. وكها اتضح لنا من التقسيم الذي تبناه البيهقي كها سبق بيانه في الفصل السابق، فإن هذه الصفات منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو فعلي. وقبل أن أبدأ تفصيل موقف البيهقي من هذه الصفات أرى من المناسب أن أذكر بين يدي ذلك عرضاً موجزاً لآراء الفرق الاسلامية فيها، حتى يتبين لنا موقع رأي البيهقي منها فأقول:

إن من أبرز تلك الطوائف التي وقع بينها النزاع حول هذه الصفات خمس فرق هي: الجهمية، والمعتزلة، والفلاسفة، وهذه تمثل فريق النفاة. والكرامية والأشاعرة، وهاتان الفرقتان تمثلان فريق المثبتين.

فأما الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان، فهؤلاء ينفون صفات الله تعالى نفياً قاطعاً. فيرون أن كل صفة يجوز إطلاقها على الانسان فإنه لا يجوز أن يوصف بها الباري سبحانه، لأن في ذلك تشبيها لله بخلقه وفي بيان رأي هذه الفرقة في الصفات يقول البغدادي:

<sup>(</sup>١) الاعتقاد (ص ٢١) وقد تقدم.

«.. وامتنع – أي الجهم – من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حيّ، أو عالم، أو مريد، وقال: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره كشيء وموجود، وحي، وعالم، ومريد، ونحو ذلك. ووصفه بأنه قادر، وموجد وفاعل، وخالق، ومحيي، وعميت، لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده»(١).

ووصف الجهم لله سبحانه بأنه قادر مع أن العبد قادر أيضاً مبني على مذهبه الذي يرى فيه أن العبد مجبور على فعله، وأنه كالريشة المعلقة في مهب الريح، وإضافة الفعل إلى العبد إنما يكون على سبيل المجاز.

وأما المعتزلة: فإنها بجعلها الصفات غير زائدة على الذات فقد دخلت في طائفة النفاة، لأن حقيقة مذهبهم نفي صفات الله سبحانه وتعالى، لأنهم وإن أثبتوا أن الله سبحانه وتعالى قادر، حي، موجود، إلّا أنهم اختلفوا في كيفية استحقاقه سبحانه لهذه الصفات.

فأما أبو علي الجبائي، وأبو الهذيل العلاف فذهبا إلى أن الله تعالى يستحق هذه الصفات لذاته، فهو سبحانه عالم لذاته، قادر لذاته مريد لذاته.

وقال أبوهاشم: إن هذه الصفات أحوال وراء الذات، فالله تعالى عالم بعالمية، قادر بقادرية، وهذه الأحوال لا موجودة ولا معدومة(٢).

وأبرز معالم هذا المذهب أن الصفات عندهم غير زائدة على الذات، بحجة «أنه لا صفة للقديم أخص من كونه قديماً، أو مما يقتضي كونه قديماً من الصفة النفسية»(٣).

وإن في إثبات زيادة الصفات على الذات ما يؤدي إلى تعدد القدماء، فتشارك الله سبحانه في أخص وصف ذاته وهو القدم، وبذلك تتعدد الآلهة على حد زعمهم.

كما قال القاضي عبد الجبار في بيان هذه الشبهة الضالة:

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ٢١١ - ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) المغنى للقاضى عبد الجبار (٤: ٢٥١).

«والأصل في ذلك أنه تعالى لوكان يستحق هذه الصفات لمعان قديمة، وقد ثبت أن القديم إنما يخالف مخالفه بكونه قديماً، وثبت أن الصفة التي تقع بها المخالفة عند الافتراق، بها تقع المماثلة عند الاتفاق وذلك يوجب أن تكون هذه المعاني مثلًا لله تعالى، حتى إذا كان القديم تعالى عالماً لذاته، قادراً لذاته، وجب في هذه المعاني مثله ولوجب أن يكون الله تعالى مثلًا لهذه المعاني»(١). وبهذا يتبين لنا أن مذهبهم في الصفات على هذا الوجه هو في الحقيقة نفي لها.

وأما الطائفة الثالثة من النفاة فهم:

الفلاسفة: وهؤلاء يتفقون أيضاً مع المعتزلة في نفي الصفات عن الله سبحانه، إلا أن حجتهم على ذلك النفي تختلف عن حجة سابقيهم إذ أن المعتزلة \_ كها تقدم \_ برروا نفيهم ذاك بأن إثبات صفات لله سبحانه زائدة على الذات، يؤدي إلى القول بتعدد القدماء. أما الفلاسفة فإنهم يخالفة جذرية في هذا التبرير، إذ أنهم يجوزون تعدد القدماء مثل العقول العشرة، والأفلاك، فإنها قديمة عندهم. وإنما كان نفيهم للصفات خشية التركيب، فالله تعالى \_ عندهم واحد بسيط، والصفات الواردة في الشرع من العلم، والقدرة، والارادة ونحوها من الصفات يزعمون أن إثباتها سلوباً وإضافات لا يستلزم الكثرة والتركيب في ذاته، لأن مفهوم ذلك كله عندهم شيء واحد هو نفس الذات.

يقول ابن سينا في النجاة: فإذا حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه إن وموجود، ثم الصفات الأخرى يكون بعضها المتعين فيه هذا الوجود مع إضافة، وبعضها هذا الوجود مع السلب وليس واحداً منها موجباً في ذاته كثرة البتة ولا مغايرة»(٢). ومن هذا النص يتضح لنا أن الفلاسفة إنما يصفون الله سبحانه بأنه «أن وموجود» والوجود لا يوجب كثرة ولا تعدداً، أما ما عدا ذلك من الصفات فإنها إضافات أو سلوب. وهم بهذا يتفقون مع المعتزلة على نفي الصفات.

شرح الأصول الخمسة (ص ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) النجاة لابن سينا (ص ٢٥١).

أما فريق المثبتين فيمثله طائفتان: الأشاعرة، والكرامية.

فأما الأشاعرة: أتباع أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري فإنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى سبع صفات زائدة على الذات، ويطلقون عليها اسم صفات المعاني بمعنى وجود معنى لها زائد على الذات وهذه الصفات هي العلم، والقدرة، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام.

وقد استدلوا على زيادة هذه الصفات على الذات بأمور ثلاثة:

- 1 \_ قياس الغائب على الشاهد، العالم في الشاهد من قام به العلم ولا يختلف الأمر غائباً وشاهداً، لأن العلة واحدة، والشرط واحد فعلة كون الشخص عالماً هو العلم، وكذلك الأمر في الغائب.
- ٢ \_ إن هذه الصفات لو لم تكن زائدة على الذات لكان مفهوم كونه حياً، علمًا، قادراً، نفس ذاته، ولم يكن لحملها على ذاته فائدة، وكان قولنا على طريقة الأخبار: الله الواجب، أو العالم أو القادر، بمثابة حمل الشيء على نفسه، واللازم باطل.
- لو كانت هذه الصفات نفس ذاته لكان المفهوم منها كلها أمراً واحداً،
   وذلك ضرورى البطلان(١).

ولهذه الصفات عند الأشاعرة أحكام أربعة:

١ \_ إن هذه الصفات ليست هي الذات بل زائدة عليها.

٢ \_ إنها كلها قائمة بذاته سبحانه، ولا يجوز أن يقوم شيء منها بغير ذاته،
 سواء كان في محل أو لم يكن في محل.

٣ \_ إن هذه الصفات كلها قديمة، فإنها إن كانت حادثة كان القديم سبحانه علاً للحوادث، وهو محال.

إن الأسامي المشتقة لله سبحانه من هذه الصفات صادقة عليه أزلًا وأبداً (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر هذه الوجوه الثلاثة في المواقف بشرح الجرجاني (قسم الالهّيات) تحقيق الدكتور أحمد المهدى (ص٧٨ – ٨٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص ١٥٠ - ١٦٦).

وأما الكرامية: اتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني فقد أثبتوا أيضاً صفات المعاني لله سبحانه وتعالى، زائدة على ذاته. فالله تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، سميع، بصير، وجميع هذه الصفات قديمة أزلية قائمة بذاته سبحانه.

وقالوا أيضاً: إنه تعالى لم يزل خالقاً، رازقاً، منعيًا، من غير وجود خلق ورزق ونعمة منه. وإن معنى خالقيته قدرته على الخلق ورازقيته قدرته على الرزق وإنعامه قدرته على الإنعام (١).

وبعد هذه الإلمامة الموجزة بمذاهب المتكلمين حول الصفات العقلية، يأتي أساس الكلام عن هذه القضية، وهو ما يتعلق برأي البيهقي، وسوف أقسم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين:

المبحث الأول: صفات الذات العقلية.

المبحث الثاني: صفات الفعل العقلية.

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ٢١٩).

# المبَحَث الأوّل صفات الذات العقلية

عرف البيهقي \_ رحمه الله \_ صفات الذات عامة بأنها: ما استحقه فيها لم يزل ولا يزال، كها تقدم بيانه. ومثل للعقلية منها بسبع صفات هي \_ كها تقدم \_: الحياة، والقدرة، والارادة، والعلم، والسمع، والبصر، والكلام. وهذه الصفات السبع هي ما اصطلح المتكلمون على تسميته صفات معان.

وإلى جانب الأدلة النقلية التي أسهب في إيرادها لإثبات هذه الصفات السبع، أورد أدلة عقلية أيضاً لنفس الغرض، وذلك بناء على رأيه فيها أنها ثابتة بالأمرين جميعاً، وسيكون الكلام في هذا المبحث على عدة نقاط تتعلق بهذا النوع من الصفات، ولا ريب أن الكلام على ما يتعلق بالإثبات له الصدارة، وسيكون الكلام على الاستدلال النقلي سابقاً لأنه هو الأصل.

#### الأدلة النقلية:

وقد كانت أدلته هذه منبعها الكتاب والسنة، كها ذكر أيضاً أنه استند في ذلك إلى إجماع سلف الأمة. ثم عقد لكل صفة من هذه الصفات السبع باباً أورد فيه ما يدل على ثبوتها من النقل ونحن نسير معه في طريقته التي سار عليها من إيراد لكل صفة مستقلة عن الاخرى، إلا أننا نقتصر فيها نورده من أدلة على ذكر أمثلة مما ذكره البيهقى من نصوص.

#### - ۱ -صفة الحاة

وفي إثباتها قال: «باب ما جاء في إثبات صفة الحياة»، ثم شرع في إيراد مجموعة من الآيات والأحاديث اشتملت على إثبات هذه الصفة.

فأما الآيات فمنها قول الله تعالى ﴿الله لا إِلَه إِلَّا هو الحي القيوم (١) ﴾ وقوله تعالى: ﴿هو الحي لا إِلَهَ إِلَّا هو ﴿(٢) ، وقوله تعالى ﴿وتوكل على الحي الذي لا يموت ﴾ (٣).

وأما ما أورده من الأحاديث فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم لك أسلمت، وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلاّ أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والانس يموتون» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي ساقها لإثبات هذه الصفة، وهي وإن كانت لم تتناول صفة الحياة بصريح العبارة وإنما اشتملت على إثبات إسمه الحي، فإنها دليل أيضاً على ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، إذ قد بين البيهقي \_ رحمه الله \_ أنه إذا ثبت أن الله موجود، ووصف بأنه حي، فقد وصف بزيادة صفة على الذات هي الحياة، لأن كل اسم يشتمل إثباته على إثبات الصفة التي يدل عليها، إذ لولا ذلك لاقتصر الله سبحانه وتعالى فيها سمى به نفسه على ما ينبىء على وجود الذات فقط، وقد سبق بيان ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: آية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: آية ٥٨.

<sup>(</sup>٤) الأسماء والصفات (ص ١١٠)، والحديث رواه مسلم رقم ٧٧١٧، (٤: ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٥) أنظر (ص ١٥٨) من هذا البحث.

# صفة العلم

وأورد لإثباتها مجموعة من الآيات والأحاديث. فمها أورده من الآيات قوله تعالى: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلّا بما شاء ﴿(١). وقوله سبحانه: ﴿لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه ﴾(٢).

أما من السنة فقد أورد قصة الخضر مع موسى عليها السلام وفيها: «.. وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر عليه السلام: ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر..»(٣).

ومن أجل ما قد يتوهم من كلام الخضر هذا أن علم الله تعالى يعتريه النقص، دفع البيهقي هذا التوهم الذي قد يتبادر لبعض ضعاف العقول، دفعه بما رواه عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي<sup>(3)</sup> في معنى هذا الكلام وتخريجه: «هذا له وجهان: أحدهما: إن نقر العصفور ليس بناقص للبحر، فكذلك علمنا لا ينقص من علمه شيئاً وهذا كما قيل»:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب

أي ليس فيهم عيب، وعلى هذا قول الله عز وجل: ﴿لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً ﴾ (٥) أي لا يسمعون فيها لغواً البتة.

والآخر: إن قدر ما أخذناه جميعاً من العلم إذا اعتبر بعلم الله عز وجل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) أخرج البيهقي الحديث بطوله في كتاب الأسماء والصفات (ص ١١٦ ـ ١١٧)، وهو متفق عليه أنظر حديث رقم ٤٧٢٥ من صحيح البخاري (٨: ٤٠٩)، وحديث رقم ٢٣٨٠ من صحيح مسلم (٤: ١٨٤٧).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الاسماعيلي أبوبكر الجرجاني، أحد الحفاظ الأعيان، كان شيخ المحدثين والفقهاء، وأجلهم في المروءة والسخاء توفي سنة ٧٠هه، أنظر شذرات الذهب لابن العماد (٣: ٧٧).

<sup>(</sup>٥) سورة مريم: آية ٦٢.

الذي أحاط بكل شيء، لا يبلغ من علم معلوماته في المقدار إلاّ كما يبلغ أخذ هذا العصفور من البحر، فهو جزء يسير فيما لا يدرك قدره، فكذلك القدر الذي علمناه الله تعالى في النسبة إلى ما يعلمه عز وجل، كهذا القدر اليسير من هذا البحر(۱).

ولدفع هذا التوهم أيضاً قال الامام النووي: قال العلماء لفظ النقص هنا ليس على ظاهره، وإنما معناه أن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى كنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ماء البحر، هذا على التقريب إلى الافهام، وإلا فنسبة علمهما أقل وأحقر(٢). وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره الاسماعيلي كما رواه عنه البيهقى.

# \_ ٣ \_ صفة القدرة

وبنفس الأسلوب يثبت هذه الصفة، فمما أورده من الآيات قوله تعالى: ﴿ وَإِنَا عَلَى أَنْ نَرِيكُ مَا نَعَدُهُمْ لَقَادُرُونَ ﴾ (٣) ، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَا عَلَى أَنْ نَرِيكُ مَا نَعَدُهُمْ لَقَادُرُونَ ﴾ (٤) .

أما من السنة المطهرة فأورد مجموعة كبيرة من الأحاديث، ومن أبرزها حديث الاستخارة الذي رواه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. . الحديث» (٥).

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي ساقها البيهقي.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات (ص ١١٨).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١٥: ١٤١).

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة: آية ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون: آية ٩٥.

<sup>(°)</sup> الأسماء والصفات (ص ١٢٤ ــ ١٢٠)، ورواه البخاري في صحيحه حديث رقم ٦٣٨٢ (١١:

# - 3 -الارادة

وقد أثبتها بنفس الأسلوب الذي أثبت به الصفات السابقة. فما أورده من آیات قوله تعالى: ﴿مایرید الله لیجعل علیکم من حرج، ولکن یرید لیطهرکم، ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون (۱۰). وقوله سبحانه: ﴿یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر (۲۰).

وقوله سبحانه: ﴿إِن يَشَا يَرْحَكُم، أَوْ إِنْ يَشَا يَعَذَبُكُم﴾ (٣). وقوله ﴿إِنْ الله لا يَغْفَر أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِر مَا دُونَ ذَلِكَ لَمْنَ يَشَاءَ﴾ (٤).

أما من السنة: فم أورده منها حديث معاوية بن أبي سفيان الذي رواه بسنده عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو خطيب يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله»(٥).

وحديث الرجل الذي يبقى بين الجنة والنار يقول: «يا رب إصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها، وأحرقني ذكاؤها، فيقول الله عز وجل: فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك فيعطي ربه ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله تعالى وجهه عن النار، فإذا أقبل بوجهه على الجنة فرأى بهجتها فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: يا رب، قدمني عند باب الجنة. . . الحديث (۱)».

سورة المائدة: آية ٦.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة: آية ۱۸٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء: آية ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: آية ١١٦.

<sup>(°)</sup> الأسياء والصفات (ص ١٥١)، والحديث متفق عليه، أنظر صحيح البخاري مع شرحه حديث رقم ٧١ (١: ١٠٤٤)، وصحيح مسلم رقم ٧١٨ (٢: ٧١٨).

<sup>(</sup>٦) الأسهاء والصفات (ص ١٦١)، والحديث متفق عليه أيضاً، أنظر صحيح البخاري مع الشرح حديث رقم ٧٤٣٧ (١: ١٩١)، صحيح مسلم رقم ٢٩٩ (١: ٦٣).

إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والحديثية التي أوردها لاثبات صفة الارادة التي هي والمشيئة بمعنى واحد(١).

### - د -السمع والبصر

ومما أثبت به هاتين الصفتين من القرآن الكريم قوله تعالى ﴿فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير (٢) ﴾ وقوله ﴿وكان الله سميعاً بصيراً (٣) ﴾ .

أما من السنة: فحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفاً أو نعلو شرفاً، ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم ما تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. . الحديث (1)».

## - ٦-صفة الكلام

ومما أورده البيهقي \_رحمه الله \_ لاثبات هذه الصفة من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿قُلْ لُو كَانَ البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً ﴿ (٥) . وقوله سبحانه ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله (١) ﴾ . . وغيرها من الآيات .

<sup>(</sup>١) أنظر ما أورده البيهقي من أدلة في كتاب الأسهاء والصفات (ص ١٥١ ــ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: آية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) الأسهاء والصفات (ص ۱۷۸ – ۱۷۹)، الحديث متفق عليه. أنظر صحيح البخاري مع شرحه حديث رقم ۲۰۷۶ (٤: ۲۰۷٦).

<sup>(</sup>a) سورة الكهف: آية ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان: آية ٧٧.

أما من السنة: فقد أورد حشداً كبيراً من النصوص منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «تكفل الله تعالى لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلاجهاد في سبيل الله، وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة (١).

والأحاديث التي تدل على ثبوت هذه الصفة كثيرة جداً، وقد أورد البيهقي \_ رحمه الله \_ عدداً كبيراً منها. وأولى هذه الصفة عناية خاصة. ونظراً لفرط اهتمامه بها، وتشعب الكلام فيها، ومكانتها من مسألة القول بخلق القرآن، التي تعتبر من أخطر القضايا التي احتدم النزاع فيها بين المعتزلة من جهة، والأشاعرة والسلف من جهة أخرى نظراً لذلك كله سأفرد هذه الصفة بالبحث في فصل مستقل، وذلك بعد الفراغ من بحث الصفات العقلية بنوعيها إن شاء الله.

وقصارى القول: إن هذه الصفات السبع قد أولاها البيهقي عناية كبيرة، فدلل على ثبوتها عقلاً ونقلاً، وقد رأيت أن يكون إيرادي لأدلته النقلية فيها سبق محض تمثيل، ليكون القارىء على بصيرة من المنهج الذي سلكه لاثباتها، ولأن محاولة الاتيان على جميع الأدلة النقلية التي أوردها لهذا الغرض يطول علينا الكلام، مع أن آية واحدة أو حديثاً صحيحاً واحداً كاف لإثبات الصفة التي وردبها.

وغرضي من الطريقة التي سرت عليها هنا هو بيان منهجه السلفي الذي سلكه لاثبات هذه الصفات.

بقي هنا عرض الجانب الآخر من استدلال البيهقي وهو الجانب العقلي، إذ سبق أن عرفنا تسميته لهذه الصفات عقلية لثبوتها بالعقل أيضاً.

#### الأدلة العقلية:

وهذا هو الجانب الآخر الذي يثبت البيهقي به ما تقدم من الصفات ويتمثل ذلك الاستدلال جملة في أنه لولم يتصف بإحدى الصفتين المتقابلتين لكان

<sup>(</sup>۱) الأسياء والصفات (ص ۱۸۲ ــ ۱۸۳)، والحديث متفق عليه أنظر صحيح البخاري مع شرحه حديث رقم ۷۶۲۳ (۳: ۱۶۹۹).

متصفاً بالأخرى لا محالة فإذا لم يكن حياً، كان ميتاً وإذا لم يكن عالماً كان جاهلًا وإذا لم يكن عالماً كان جاهلًا وإذا لم يكن قادراً كان عاجزاً.

ولذلك يكون دليل حياته وقدرته وعلمه ظهور فعله \_ سبحانه \_ في خلقه، وظهور ذلك الفعل بما يشتمل عليه من إحكام وإتقان يدلنا على أن فاعله متصف بالحياة والقدرة والعلم، لأن ذلك لا يصح وقوعه من متصف بأضداد هذه الصفات من موت وعجز وجهل.

وفي ذلك يقول البيهقي: «فإن قال قائل: وما الدليل على أنه حي عالم قادر؟ قيل ظهور فعله دليل حياته، وقدرته، وعلمه لأن ذلك لا يصح وقوعه من ميت ولا عاجز ولا جاهل به دل ذلك على أنه بخلاف وصف من لا يتأتى ذلك منه، ولا يكون بخلاف ذلك إلا هو حي قادر عالم(١)».

أما دليل اتصافه بالارادة فثبوت اتصافه بالحياة والقدرة والعلم لأن من كان كذلك لم يكن مكرها ولا مغلوباً، ومن لم يكن كذلك لا بد أن يكون مريداً. يقول البيهقي: «فإن قال قائل: وما الدليل على أنه مريد؟ قيل: لأنه حي عالم ليس بمكره ولا مغلوب، ولا به آفة تمنعه، وكل حي خلا مما يضاد العلم، ولم يكن به آفة تخرجه من الارادة، كان مريداً مختاراً، قاصداً (٢)».

وأما اتصافه بصفتي السمع والبصر، فدليل ذلك أنه قد ثبتت له سبحانه صفة الحياة، ووجود حي خال من الاتصاف بما يدرك المسموع والمرئي ومن الاتصاف بالآفة المانعة من ذلك أمر مستحيل، ويستحيل وصفه بالآفة من هذين الوصفين، لأن ذلك يقتضي كونه ممنوعاً، والممنوع لا بد له من مانع، وذلك من صفات المحدثين، والله تعالى منزه عن ذلك وفي بيان هذا الاستدلال يقول البيهقي \_ رحمه الله \_: «فإن قال قائل: وما الدليل على أنه سميع بصير؟ قيل: لأنه حي، ويستحيل وجود حي يتعرى عن الوصف بما يدرك المسموع والمرئي أو بالآفة المانعة منه، ويستحيل تخصيصه من أحد هذين الوصفين بالآفة، لأنها منع

<sup>(</sup>١) الجامع لشعب الايمان (١: ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) الجامع لشعب الايمان (١: ١٧٠).

والمنع يقتضي مانعاً وممنوعاً، ومن كان ممنوعاً كان مغلوباً، وذلك من صفات المحدث، والبارىء قديم لم يزل، فهو سميع بصير لم يزل ولا يزال(١)».

وأما دليل اتصافه بالكلام فهو ثبوت الحياة له أيضاً، وثبوت عدم وجود آفة تمنعه من الكلام، وكل حي خلا من ذلك فلا بد وأن يكون متكليًا كيا أن مخاطبته سبحانه لخلقه على لسان نبيه بالأمر والنهي، دليل على اتصافه بهذه الصفة، ولبيان ذلك يقول: «فإن قال قائل وما الدليل على أنه متكلم؟ قيل لأنه حي ليس بساكت، ولا به آفة تمنعه من الكلام، وكل حي كان كذلك كان متكليًا، ولأنه يستحيل لزوم الخطاب، ووجود الأمر عمن لا يصح منه الكلام، فوجب أن يكون متكليًا"».

ويلاحظ أن طريقة البيهقي هذه تتضمن طريق الأولى التي سلكها كثير من علماء السلف، كما ستأتي إشارة ابن تيمية إلى ذلك إن شاء الله، لأنها تتضمن القول بأن ذلك إذا كان ثابتاً في حق المخلوق وهو صفة كمال، فالخالق سبحانه أولى بالاتصاف به، وإذا تنزه المخلوق عن الاتصاف بضده فإن الخالق أولى بالتنزه عنه. والبيهقي وإن لم يصرح بذلك إلا أن ذلك مفهوم طريقته، والبيهقي بذلك يوافق السلف في الطرق التي سلكوها، إذ السلف كما يستدلون بالنصوص فإنهم لا يهملون العقل في هذه الناحية، بل يرون أنها كما ثبتت بالنص فهي ثابتة بالعقل أيضاً ".

إلا أن ثمة عدة طرق عقلية لإثبات هذه الصفات قال بها السلف وهذه التي سلكها البيهقي واحدة منها، ويقررها ابن تيمية بقوله «من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لولم يكن موصوفاً بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم، وطرد ذلك أنه لولم يوصف بأنه

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) الجامع لشعب الايمان (١: ل١٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي لابن تيمية (٣: ج).

مباين للعالم لكان داخلًا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى(١)».

وهذه الطريقة في إثبات الصفات طردها السلف في جميع الصفات، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية بقوله: وطرد ذلك. . . بخلاف البيهقي فإنه قصرها على هذه الصفات السبع التي أثبتها.

ويذكر ابن تيمية أن هذه الطريقة تختلف عن طريقة إثبات الصفات بأنفسها، وإن كانتا تتفقان في أن كليهما يدخل في قياس الأولى. وفي بيان الاختلاف بين الطريقتين يقول ـ رحمه الله:

«وهذه الطريق غير قولنا أن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها(٢)».

وإذا اتضح لنا إثبات البيهقي \_ رحمه الله \_ لهذه الصفات ودليله لذلك الاثبات من النقل والعقل، فقد وضح أيضاً أنه يلتزم في ذلك الاثبات مبدأ طالما التزمه السلف، وجعلوه أساساً للاثبات، وهو إثباتها له سبحانه على وجه يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه أحداً من خلقه، ولا يشبهه أحد منهم، وفي إيضاح دليل هذا المبدأ الذي يتضمن المبدأ نفسه يقول البيهقي: «فإن قال قائل: فها الدليل على أنه لا يشبه المصنوعات ولا يتصور في الوهم؟ قيل لأنه لو أشبهها لجاز عليه ما يجوز على المصنوعات من سمات النقص، وأمارات الحدوث، والحاجة إلى محدث غيره وذلك يقتضي نفيه، فوجب أنه كها وصف نفسه، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير (ش)، ولأنا نجد كل صنعة فيها بيننا لا تشبه صانعها كالكتابة لا تشبه الكاتب، والبناء لا يشبه الباني، فدل ما ظهر لنا من ذلك على ما غاب عنا، وعلمنا أن صنعة الباري لا تشبهه (أ)».

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيمية (ص د، هـ).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (٣: هـ).

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: آية ١١.

<sup>(</sup>٤) الجامع لشعب الايمان (١: ١٧).

فهذا دليل عقلي ساقه البيهقي \_ رحمه الله \_ ليسند به رأيه في إثبات هذه الصفات على ضوء قوله تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فقد جمع سبحانه في هذه الآية بين إثبات الصفات، وبين تنزيهه سبحانه عن مشابهة المخلوقات، فصفاته سبحانه تليق بجلاله وكماله، وصفات خلقه تليق بضعفهم وافتقارهم.

وهكذا يتضح لنا أن البيهقي إنما يتفق مع الأشاعرة في إثبات هذه الصفات، إلا أنه يختلف معهم في طريقة الاثبات، فالبيهقي سلك لذلك طريقي العقل والنقل جميعاً، أما الأشاعرة فاكتفوا بالاستدلال العقلي(١) والبيهقي بهذا يتفق مع السلف لأنه جمع بين الأمرين مثلهم، كها سبق أن ذكرت إشارة ابن تيمية إلى ذلك.

## زيادة الصفات على الذات:

ولهذا الموضوع أهمية خاصة نظراً لكونه المحك الرئيسي في وضوح الرؤية، وبيان المقصد في الكلام عن الصفات، ولهذا لم يهمله البيهقي بل أولاه من العناية ما يليق بأهميته.

وقد سبق أن ذكرت عن المعتزلة نفيهم لهذه الصفات مع أنهم حينها يذكرونها، ويتحدثون عنها، إنما يكون حديثهم ذاك على أساس أنه إثبات للصفات، فهم لا يعترفون لنا بما نتهمهم به مع أنه صريح مذهبهم وإنما كانوا نفاة لأنهم يثبتون الصفات ألفاظاً لاحقائق لها وراء الذات. فالصفة عندهم \_ كها سبق أن أوضحت \_ هي عين الذات، ليست زائدة عليها، وهم يعتبرون رأيهم إثباتاً لا نفي فيه، وأنه هو الذي يجب أن يقال من أجل البعد عن إشراك غير الله معه في أخص وصفه الذي هو القدم عندهم، ومن أجل البعد عن التشبيه، فهذا القول من جانبهم يعتبرونه تصحيحاً للتوحيد.

وقد قابل البيهقي \_رحمه الله \_ رأي المعتزلة هذا، برأيه المقابل له،

<sup>(</sup>١) أنظر استدلال الأشاعرة على هذه الصفات في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص ١١٩ - ١)

والذي هو بعينه رأي الأشاعرة جميعاً \_ موافقين بذلك السلف، وهذا الرأي الذي ارتضاه البيهقي مقابل تماماً لرأي المعتزلة، ويتضمن الرد عليهم.

فعند استدلاله \_ رحمه الله \_ على ثبوت هذه الصفات عنون لذلك المنهج بقوله «باب ذكر آيات وأخبار وردت في صفات زائدات على الذات قائمات به(۱)».

ثم سرد الأدلة التي أثبت بها الصفات، وعند تقسيمه للصفات العقلية إلى قسمين ذكر أن القسم الثاني منها «ما يدل خبر المخبر عنه ووصف الواصف له به على صفات زائدات على ذاته قائمات به، وهو كوصف الواصف له بأنه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم (٢)».

ومن هذا يتضح لنا أن رأي البيهقي \_ رحمه الله \_ هو أن الصفات زائدة على الذات، على العكس من رأي المعتزلة.

وقد استدل لهذا الرأي بدليلين: أحدهما عقلي، والآخر شرعي نقلي.

فأما الدليل النقلي: فثبوت اتصافه سبحانه بهذه الصفات عن طريق نطق النصوص صراحة بإثبات بعضها، أو عن طريق إثبات الأوصاف له سبحانه التي هي بدورها تدل على ثبوت الصفة. وقد بين البيهقي ذلك بقوله: «فإن قال قائل، وما الدليل على أنه حي قادر عالم مريد سميع بصير متكلم، له الحياة، والقدرة، والعلم، والارادة، والسمع، والبصر، والكلام؟ قيل: لأنه يستحيل إثبات موجود بهذه الأوصاف مع نفي هذه الصفات عنه، وحين لزم إثباته بهذه الأوصاف، لزم إثبات هذه الصفات له، قال الله عز وجل: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الاعتقاد (ص ٢٥).

<sup>(</sup>Y) الاعتقاد (m YY).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية ٢٥٥.

وقال: ﴿إِن الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾ (١). فأثبت القوة لنفسه وهي القدرة، وأثبت العلم، فدل على أنه عالم بعلم قادر بقدرة» (٢).

فهاتان الصفتان \_ أعني العلم والقدرة \_ اللتان وردتا في هاتين الآيتين ثبت صفتين بصريح النص القرآني في كل منها، أما بقية الصفات فقد ثبتت أوصافاً، لأن الوصف يستلزم ثبوت الصفة \_ كها بين البيهقي \_ رحمه الله \_ ولا معنى لثبوت الصفة إلا زيادتها على مفهوم الذات. وهذا ما ذكره التفتازاني أيضاً في شرح العقائد النسفية حيث قال: «وله صفات، لما ثبت من أنه عالم حي قادر، إلى غير ذلك ومعلوم أن كلاً من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب، وليس الكل ألفاظاً مترادفه، وإن صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له، فثبت له صفة العلم، والقدرة، والحياة وغير ذلك . . (٣)».

وأما الدليل العقلي: فإن العقل لا يتصور وجود وصف لا يقوم بموصوف، كما أنه لا يتصور موصوفاً لا وصف له، ومثل الصفة والموصوف في ذلك كمثل الأثر والمؤثر، فلو جاز وجود فاعل ليس له فعل، لجاز وجود فعل بدون فاعل، إلا أن الأول مستحيل، وإذا استحال وجود الأول منها وهو الفاعل بدون فعل، استحال أيضاً وجود الثاني وهو فعل لا فاعل له. وإذا استحال ذلك استحال أيضاً وجود صفة بدون موصوف كما يستحيل وجود موصوف بدون صفة، لأنه لا معنى لموصوف إلا من قامت به الصفة، ولا معنى لصفة إلا إذا كانت قائمة بموصوف، مثلها في ذلك مثل الفعل الذي لا يمكن وجوده إلا بفاعل، كما لا يمكن وجود الفاعل ولا فعل له.

وفي بيان هذا الاستدلال العقلي يقول البيهقي: «لوجاز عالم لا علم له، لجاز علم لا لعالم به، كما أنه لوجاز فاعل لا فعل له، لجاز فعل لا لفاعل فلما استحال فاعل لا فاعل لا فاعل له، كذلك يستحيل عالم

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: آية ٥٨.

<sup>(</sup>Y) الجامع لشعب الايمان (١: ل ١٧).

<sup>(</sup>٣) شرح العقائد النسفية (ص ٦٩).

لاعلم له، كما يستحيل علم لاعالم له، ولأن العلم لولم يكن شرطاً في كون العالم عالماً، لم يضر عدمه في كل عالم، حتى يصح كل عالم أن يكون عالماً مع عدم العلم، وحين كان شرطاً في كون بعضهم عالماً، وجب ذلك في كل عالم، لامتناع اختلاف الحقائق في الموصوفين، ولأن أحكام الفعل يمتنع مع عدم العلم منا به، كما يمتنع مع كوننا غير عالمين به فكما وجب استواء جميع المحكمين في «كونهم علمًا(۱)». كذلك يجب استواؤهم في كون العلم لهم، لاستحالة وقوعه من غير ذي علم به منا، ولأن حقيقة العلم ما يعلم به العالم، وبعدمه يخرج من كونه عالمً (۲)».

فهذا الدليل العقلي الذي ساقه البيهقي يشتمل على عدة نقاط:

- ١ إنه يستحيل عقلًا وجود صفة بدون موصوف، كما يستحيل وجود موصوف لا صفة له.
- ٢ ــ إن العلم شرط في كون العالم عالماً، كما هو مشاهد فيما بيننا من العلماء، إن العالم من له علم قائم به.
- ٣ قياس الغائب على الشاهد في ذلك، بمعنى أنه إذا كان العالم فيها هو مشاهد بيننا لا يستحق هذه الصفة إلا إذا قامت به حقيقة، فكذلك ما غاب عنا من العلماء ينطبق عليهم نفس المبدأ فالله تعالى عالم بعلم لا يشبه علوم المخلوقات، لأنه يليق بجلاله وعظمته، وكذلك يقال في بقية الصفات.
- إن احكام الفعل يدل على علم صاحبه واتصافه بجميع صفات الكمال.
- \_ إنه لا معنى لحقيقة العلم في اللغة إلا ما يعلم به العالم، لأن من لم يكن كذلك كان جاهلاً، وبهذا يرى البيهقي أن الاستعمال اللغوي يتمشى مع مذهبه.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل المخطوط. ولعل الصواب «في كون لهم علمًا».

<sup>(</sup>۲) الجامع لشعب الايمان (۱: ١٧٥ – ١٨).

وذكر البيهقي \_ رحمه الله \_ لصفة العلم هنا دون غيرها لأن ما يقال فيها، وينطبق عليها، ينطبق على بقية الصفات، ويقال فيها وإنما ما أراد أن يبين طريقة الاستدلال العقلي بتطبيقه على واحدة منها وقد بين هدفه هذا حين قال بعد ذلك: «ويقال في بقية الصفات ما قيل في صفة العلم»(١).

وهكذا فإن البيهقي يقرر رأيه القائل بزيادة الصفات على الذات، راداً بما ساقه من أدلة نقلية وعقلية على المعتزلة القائلين بأنها عين الذات.

وممن رد على المعتزلة في هذا الموضوع الامام السلفي ابن قتيبة حيث قال في كتابه «الاختلاف في اللفظ»:

"وتعمق آخرون في النظر، وزعموا أنهم يريدون تصحيح التوحيد بنفي التشبيه عن الخالق، فأبطلوا الصفات مثل: العلم، والقدرة، والجلال، والعفو، وأشباه ذلك، فقالوا: نقول هو الحليم ولا نقول بحلم وهو القادر ولا نقول بقدرة، وهو العالم ولا نقول بعلم، كأنهم لم يسمعوا إجماع الناس على أن يقولوا: «أسألك عفوك» وأن يقولوا: «يعفو بحلم ويعاقب بقدرة» والقدير هو ذو العلم، القدرة، والعفو هو ذو العلو، والجليل هو ذو الجلال، والعليم هو ذو العلم. فإن زعموا أن هذا مجاز، قيل لهم: ما تقولون في قول القائل: غفر الله لك، وعفا عنك، وحلم الله عنك. أمجاز هو أم حقيقة؟ فإن قالوا هو مجاز، فالله لا يغفر لأحد ولا يعفو عن أحد، ولا يحلم عن أحد على الحقيقة، ولن يركبوا هذه وإن قالوا حقيقة فقد وجب في المصدر ما وجب في الصدر، لأنا نقول: غفر الله مغفرة، وعفا عفواً، وحلم حلمًا، فمن المحال أن يكون واحد حقيقة والآخر عجازاً»(٢).

ومن هذا يخلص ابن قتيبة إلى إبطال رأي المعتزلة في الصفات القائل بأنها عين الذات بأمرين:

أحدهما: مخالفة ذلك الرأي لإجماع المسلمين. وثانيهما: مخالفته لقواعد اللغة العربية.

<sup>(</sup>١) الجامع لشعب الايمان (١: ١٨١).

<sup>(</sup>٢) الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة، ضمن مجموعة عقائد السلف (ص ٢٣٢ – ٢٣٣).

أما شيخ الاسلام ابن تيمية فيرد عليهم بأن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلاً، ولا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات، فدعوى المدعي وجود حي عليم، قدير، بصير، بلا حياة، ولا علم، ولا قدرة، كدعوى قدرة وعلم وحياة لا يكون الموصوف بها حياً عليهًا قديراً، بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم أو محدث عري عن جميع الصفات ممتنع في صريح العقل(١).

وما ذكره ابن تيمية هنا موافق لما ذكره البيهقي فيها تقدم، إلا أنني أرى كلام ابن تيمية هنا أوجز وأوضح.

وهكذا نتبين اتفاق البيهقي، والأشاعرة، والسلف، في القول بزيادة الصفات على الذات خلافاً للمعتزلة. ووضوح الأدلة الشرعية في إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى إثباتاً زائداً على مفهوم الذات، لم يكن يستدعي مثل هذا البحث، لأن ذلك من الأمور العقلية المسلمة، إلاّ أن لذلك سبباً ذكره ابن تيمية \_ رحمه الله \_ وهو أن الجهمية لما كانوا ينفون أن يكون لله وصف قائم به، علم أو قدرة، أو إرادة أو كلام، وقد أثبتها المسلمون، صاروا يقولون: هؤلاء أثبتوا صفات زائدة على الذات، وقد صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم على هذا الاطلاق، ويقولون: الصفات زائدة على الذات التي وصفوا يوافقونهم على هذا الاطلاق، ويقولون: الصفات زائدة على الذات التي وصفوا وأن لها صفات ووصف \_ فيشعرون الناس أن هناك ذاتاً متميزة عن الصفات، وأن لها صفات متميزة عن الذات التي وأن لها صفات متميزة عن الذات (٢).

والبيهقي \_ رحمه الله \_ وإن رد على نفاة الصفات من المعتزلة الذين جعلوها عين الذات، بالقول بزيادتها على الذات على النحو السابق، إلّا أنه لا يقول بالتمييز بين الذات والصفة، وإنما غرضه أن يبين عدم صحة وجود ذات بدون صفات، كما اتضح مما ذكرت آنفاً والذي هو عين التحقيق الذي ارتضاه ابن تيمية. ولذلك يبين البيهقى الصلة التي يراها بين الذات والصفات فيقول:

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳: ۳۳۶).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۳: ۳۳۰).

«ونعتقد في صفات ذاته أنها لم تزل موجودة بذاته، ولا تزال، ولا نقول فيها أنها هو ولا غيره، ولا هو هي ولا غيرها»(١).

وفي كتاب الجامع بين \_ رحمه الله \_ مراده من نفي الغيرية والعينية، بأن نفي العينية لأن إثباتها يقتضي أن تكون الصفة موصوفة بما اتصفت به الذات المرادفة لها، فيكون العلم عالماً، والقدرة قادرة وذلك مستحيل، كما نفيت الغيرية لاستحالة مفارقة الصفة للموصوف، ولأن من معاني الغيرية ما لا يستحيل مفارقة أحدهما لصاحبه بوجه (٢).

ورأي البيهقي هذا موافق لما عليه أئمة أهل السنة، الذي ذكره ابن تيمية فقال: «قالت الأئمة: لا نقول الصفة هي الموصوف، لأنا لا نقول: لا هي هو، ولا هي غيره، فإن لفظ الغير فيه إجمال، قد يراد به المباين للشيء، أو ما قارن أحدهما الآخر، وما قاربه بوجود أو زمان أو مكان، ويراد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر وعلى الأول فليست الصفة غير الموصوف، ولا بعض الجملة غيرها، وعلى الآخر فالصفة غير الموصوف، وبعض الجملة غيرها. فامتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ الغير، على الصفة، نفياً أو إثباتاً، لما في فامتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ الغير، على الصفة، نفياً أو إثباتاً، لما في نقارة يعارضونه بعلمه، فيقولون: علم الله هو الله أو غيره؟ إن كان ممن الله؟ فتارة يعارضونه بعلمه، فيقولون: علم الله هو الله أو غيره؟ إن كان ممن يثبت العلم، أو لا يمكنه نفيه. وتارة يحلون الشبهة ويثبتون خطأ الاطلاقين: يثبت العلم، أو لا يمكنه نفيه. وتارة يحلون الشبهة ويثبتون خطأ الاطلاقين: بالغير ما يباين الموصوف فالصفة لا تباينه، فليست غيره، وإن أردت بالغير ما يباين الموصوف على سبيل الاجمال وإن لم يكن هو، فهو غير بهذا الاعتبار»(٣).

وهناك إطلاق آخر ذكره ابن تيمية عن بعض الصفاتية وهو القول بأن الصفة لاهي الموصوف ولا غيره، وهو قول أبي الحسن الأشعرى (٤).

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات (ص ١١٠).

<sup>(</sup>٢) الجامع لشعب الايمان (١: ١٨١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

وهذا الاطلاق له معنى صحيح وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد (١).

وهكذا نرى أن إثبات البيهقي \_رحمه الله \_ للصفات مقابل لرأي المعتزلة، الذي يثبت صفات هي عين الذات، وذلك \_ كها ذكرت آنفاً \_ نفي لتلك الصفات، لأنه لا معنى لاتصافه سبحانه بصفة إلا ومفهوم تلك الصفة زائد على مفهوم الذات، مع عدم انفكاك الصفة عن الذات الموصوفة بها، وعدم جواز خلوها عنها. فالله سبحانه حي بحياة، قادر بقدرة، عالم بعلم، سميع بسمع بصير ببصر، مريد بإرادة، متكلم بكلام، لا كها قال المعتزلة إنه عالم بعلم هو ذاته، أو إنه عالم بعالمية، على ما أثبته أبو هاشم المعتزلي من أحوال لا وجود لها.

### قدم الصفات:

أما عن قدم هذه الصفات، فإن القول به هو رأي البيهقي ـ رحمه الله موافقاً بذلك أصحابه من الأشاعرة، فقد تقدم تعريفه لها بأنها ما استحقه ـ سبحانه ـ فيها لم يزل ولا يزال (٢). بمعنى أن جميع هذه الصفات السبع قديمة، لا يجوز أن يكون شيء منها حادثاً، وهذا الرأي هو أحد الأحكام الأربعة التي وضعها المتكلمون من الأشاعرة لهذه الصفات (٣). وقد استدل البيهقي لقدمها بدليل عقلي يقول فيه «فإن قال قائل: وما الدليل على أنه لم يزل حياً، قادراً، بعلاً مريداً، سميعاً، بصيراً، متكلمًا؟ قيل: لأنه لو لم يكن كذلك لكان موصوفاً بأضدادها من موت أو عجز أو آفة، ولو كان كذلك لاستحال أن يقع منه فعل، وفي صحة الفعل منه دليل على أنه لم يزل كذلك ولا يزال كذلك (١٤).

أي إنه سبحانه لولم يكن متصفاً بهذه الصفات في الأزل، لكان متصفاً بأضدادها، لاستحالة خلوه من الصفة وضدها، ووقوع الفعل منه سبحانه على

<sup>(</sup>١) أنظر شرح الطحاوية (ص ٦٨).

<sup>(</sup>۲) الأسهاء والصفات (ص ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) أنظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص ١٥٠ ــ ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) الجامع لشعب الايمان (١: ل ١٧).

هذا الوجه الذي نرى دليل على اتصافه بها، وهذا هو بعينه دليل ثبوتها الذي سبق أن ذكرت عنه، فهي إذن ثابتة له في الأزل. والقول باتصافه سبحانه بها في الأزل محل اتفاق بين البيهقي ومن وافقه، وبين السلف، إلا أن نقطة الخلاف تكمن في نفي البيهقي حدوث شيء من هذه الصفات، فهي عنده قديمة، ولا يجوز أن يوصف شيء منها بالحدوث، بحجة أننا إذا جوزنا حدوث شيء منها فقد جوزنا حلول الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، والحوادث لا تحل إلا بحادث مثلها. وقبل أن أشرع في إيضاح الأراء في مسألة حلول الحوادث بذات الله تعالى، ووجه الحق فيها، أحب أن أبين أن ما قاله البيهقي والأشاعرة من قدم الصفات هو ما ارتضاه متأخرو الماتوريدية في جميع الصفات، الذاتية منها والفعلية (۱).

## حلول الحوادث بذات الله تعالى:

أما عن هذه القضية فإن البيهقي ومن وافقه في القول بقدم الصفات وعدم جواز حدوث شيء منها، يرون أن ما نشاهده مما يدل على حدوث هذه الصفات، من المرئيات التي حدثت بعد أن لم تكن والمسموعات التي ظهرت، إلى غير ذلك، يرون أنها من متعلقات الصفات القديمة، وليس في شيء منها دليل على حدوث الصفة، وفي ذلك يقول البيهقي: «علم الله عز وجل أزلي متعلق بالمعلومات عند حدوثها» (٢). وسمعه أزلي متعلق بإدراك المسموعات عند ظهورها وبصره أزلي متعلق بإدراك المرئيات عند وجودها من غير حدوث معنى فيه تعالى الله عن أن يكون محلاً للحوادث، وأن يكون شيء من صفات ذاته محدثاً (٣)، وهذه الجملة الأخيرة ترشدنا إلى الشبهة التي حملت البيهقي ومن وافقه على القول بقدم الصفات، لأننا إذا جوزنا حدوثها فقد جوزنا حلول الحوادث بذات الله تعالى، وذلك محال عندهم. وهذه القضية أعنى القول بمنع حلول بغناء بذات الله تعالى، وذلك محال عندهم. وهذه القضية أعنى القول بمنع حلول

<sup>(</sup>١) أنظر نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدكتور علي سامي النشار (١: ٢٣٢). والمسايرة لابن الهمام ص ٣٩ ط الأولى تعليق محمد محيى الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٢) ما قد يفهم من هذه العبارة من أن البيهقي يرى أن الله لا يعلم الأشياء إلّا عند حدوثها كما هو رأى الجهم غير مراد للبيهقي لأنه يقول بالقدر، وإن الله عالم بما كان وما سيكون، وإنما أراد هنا بيان أن العلم قديم وليس حادثاً.

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد (ص ٣٧).

الحوادث، بذات الله تعالى، محل اتفاق بين المتكلمين من أشاعرة، ومعتزلة، وكذلك الفلاسفة.

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ إن القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى «هو مذهب أكثر أهل الحديث، بل قول أئمة الحديث، وهو الذي نقلوه عن سلف الأمة، وأئمتها، وكثير من الفقهاء والصوفية أو أكثرهم، وفيهم من الطوائف الأربعة: الحنفية والمالكية، والشافعية والحنبلية من لا يحصي عدده إلاّ الله»(١).

كما ذكر الرازي في كتاب الأربعين أن هذا القول لازم لجميع الطوائف التي أنكرته، بل ذكر أن أبا البركات البغدادي وهو من أشهر الفلاسفة المتأخرين قال به صراحة (٢).

ففي هذه المسألة إذاً رأيان:

أحدهما: يقول بجواز حلول الحوادث بذات الله تعالى وهو رأي جمهور المحدثين وأئمتهم.

والآخر: يمنع ذلك، وهو مذهب البيهقي، ومن وافقه من المتكلمين والفلاسفة.

وكل من الفريقين لا بد وأن يسلك في الاستدلال على مذهبه في هذه القضية السمع، أو العقل، أو الاثنين جميعاً، وهما طريقان ليس للنفاة فيها نصيب مما يقوي رأي المجوزين، ويدل على أنه الحق فالشبهة الوحيدة التي قادت النفاة ومنهم البيهقي على سلوك هذا المنهج ذكرها امام الحرمين الجويني من معاصري شيخنا وهي: أنه لو قامت الحوادث به لم يخل عنها، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث (٣).

وهي متضمنة للدليل الذي سبق أن ذكرت استدلال البيهقي به على

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (١: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) الأربعين في أصول الدين للرازي (ص ١١٨).

<sup>(</sup>٣) لع الأدلة للجويني (ص ٩٦).

حدوث العالم. إلا أن هذا الكلام لادليل لهم فيه على هذه القضية فهو كلام مجمل يشتمل على حق وباطل، لأنه إن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد، ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول، والاستواء، والاتيان، كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل(١). وهو ما قصده النفاة هنا، ووجه بطلانه أنه ينفي اتصاف الله سبحانه بصفات الكمال المتعلقة بمشيئته وقدرته، مما يؤدي إلى إضافة العجز إلى الله سبحانه وتعالى.

أما المثبتون فإن استدلالهم سليم لسلامة المنهج الذي ساروا عليه، والتصور العقلي المتناسق والمنسجم مع روح ذلك المنهج ذلك أنهم سلكوا طريقي النقل والعقل يقول شيخ الاسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «ولا ريب أن الطرق الدالة على الاثبات والنفي، إما السمع وإما العقل، أماالسمع فليس مع النفاة منه شيء بل القرآن والأحاديث هي من جانب الاثبات كقوله تعالى: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ﴾ (٣)، وقوله: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾ (١)، وقوله ﴿خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ﴾ (٥). . وأمثال ذلك مما ورد في القرآن فإنه كثير. .

وأما الطرق العقلية فالمثبتون يقولون إنها من جانبهم دون جانب النفاة، كما تزعم النفاة انها من جانبهم وذلك أنهم قالوا إن قدرته على ما يقوم به من الكلام والفعل صفة كمال، ومن المعلوم أن من قدر على أن يفعل ويتكلم أكمل

<sup>(</sup>۱) أنظر شرح الطحاوية (ص ۲۷)، ورسالة حروف القرآن وأصواتنا به ضمن مجموعة شذرات البلاتين (ص ٤٠٠ ـ ٤٠١).

<sup>(</sup>۲) سورة يس: آية ۸۲.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: آية ٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: آية ١٠٥.

<sup>(</sup>a) سورة الأعراف: آية ٤٥.

ممن لا يقدر على ذلك كها ان قدرته على أن يبدع الأشياء صفة كمال، والقادر على الخلق أكمل ممن لا يقدر على الخلق، وقالوا: الحي لا يخلو عن هذا والحياة هي المصححة لهذا كها هي المصححة لسائر الصفات، وإذا قدر حي لا يقدر على أن يفعل بنفسه، ويتكلم بنفسه، كان عاجزاً بمنزلة الزمن والأخرس»(١).

وهذا الرأي الذي اختاره ابن تيمية وذكر أنه مذهب السلف وأنه الحق الذي يؤيده الدليل الشرعي والعقلي هو بعينه رأى الكرامية.

وكل ما بين الكرامية والسلف من خلاف في هذه المسألة هو أنهم يجعلون لما يحدث في ذاته إبتداء ويقولون: إنه لم يكن متكلمًا ولا فاعلاً في الأزل ثم صار متكلمًا وفاعلاً فيها لا يزال، كها إن ما يحدث في ذاته عندهم لا يقبل العدم والزوال(٢).

وهكذا يتضح لنا أن القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى بمعنى أنه يتكلم متى شاء ويفعل ما يريد هو الرأي الصحيح بدلالة العقل والنقل. كها اتضح لنا موافقة البيهقي للأشاعرة على ما وضعوه من أحكام لهذه الصفات، والتي سبق ذكرها في أول هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية (ص ٦٩ – ٧٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر ابن تيمية السلفي للدكتور محمد خليل هراس (ص ١٣٤).

### المَعَث الناني صفات الفعل العقلية

سبق لنا بيان أن من صفات الفعل ما هو عقلي، كما أن صفات الذات منها ما هو عقلى أيضاً.

وقد عرف البيهقي \_ رحمه الله \_ صفات الفعل جميعاً، العقلي منها والخبري بأنها: تسميات مشتقة من أفعاله، ورد السمع بها مستحقة له فيها لا يزال دون الأزل(١).

وقد علل تعريفه هذا لصفات الأفعال: بأن الأفعال التي اشتقت منها هذه الصفات لم تكن في الأزل(٢).

ومثل للعقلية منها بالخلق، والرزق، والإحياء والاماتة والعفو، والعقوبة (٣).

وإنما سمي هذا النوع من الصفات عقلياً، لأن العقل دل على ثبوتها، مع ورود النص بها، كما سبق أن ذكرت عند بيان صفات الذات العقلية.

فالبيهقي \_ رحمه الله \_ يرى أن مصدر إثبات هذه الصفات العقل والشرع جميعاً.

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات (ص ١١٠)، والاعتقاد (ص ٢٢).

<sup>(</sup>۲) الاعتقاد (ص ۲۲).

<sup>(</sup>٣) الأسهاء والصفات (ص ١١٠).

وإذا كان \_ رحمه الله \_ لم يسهب في بيان هذه الصفات على مثال ما فعل في صفات الذات السالفة، فإنه بين طريقته إجمالاً، بمعنى أن الطريق التي ثبتت بها هذه الصفات هي بعينها الطريق التي ثبتت بها صفات الذات العقلية، حيث قال في الصفات العقلية بنوعيها: إنها ما كان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به(١).

واكتفى من كلامه عن صفات الفعل العقلية ببيان الفارق الذي تضمنه التعريف، حيث ذكر فيها سبق قدم صفات الذات العقلية وذكر هنا حدوث صفات الفعل العقلية، وهو بهذا يوافق الأشاعرة القائلين هم أيضاً بحدوثها(٢)، وهذا رأى المعتزلة(٣).

وقد استدل البيهقي \_ رحمه الله \_ لثبوت صفات الفعل بالكتاب والسنة.

فم استدل به من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ ذَلَكُم الله ربكم خالق كُلُ شَيَّ وَقُولُه ﴿ وَهُو الذِّي كُلُ شَيَّ فَقَدَره تَقَدِيراً ﴾ (٥) وقوله ﴿ وهُو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾ (٦).

إلى سائر ما ورد في كتاب الله تعالى في هذا المعنى. فهذا دليله \_ رحمه الله \_ من القرآن على ثبوت الصفات الفعلية عامة وصفات الفعل العقلية المتعدية خاصة.

وأما من السنة فقد استدل بحديث عمران بن حصين قال أتيت رسول الله ملى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا يارسول الله، أتيناك لنتفقه في الدين، ولنسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله عز

الاعتقاد (ص ۲۲).

<sup>(</sup>٢) أنظر الشامل في أصول الدين للجويني (ص ٥٣٧)، حاشية البيجوري على متن السنوسية (ص ١٩).

<sup>(</sup>٣) المختصر في أصول الدين للقاضي عبدالجبار، ضمن رسائل العدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة (٣) . (٢٠ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) سورة غافر: آية ٦٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان: آية ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الروم: آية ٧٧.

وجل ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السموات والأرض(١)».

ووجهة استدلاله على إثبات صفات الفعل بهذه النصوص واضحة إذ أنها ناطقة بإثباتها.

وأما استدلاله بها على حدوثها فإن الآيات تضمنت إثبات صفة الخلق الذي هو إيجاد للشيء من العدم، وإيجاد الشيء بعد عدمه أمر حادث.

وأما الحديث فقد بين وجهة استدلاله به بقوله: قوله «كان الله ولم يكن شيء غيره» لا الماء ولا العرش، ولا غيرهما، وكل ذلك أغيار، وقوله: ﴿وكان عرشه على الماء﴾ يعنى به ثم خلق الماء، وخلق العرش على الماء﴾.

ورأى البيهقي هذا في الحديث هو أحد القولين اللذين ذكرهما شارح الطحاوية في معناه حيث قال: والناس في هذا الحديث على قولين:

- ١ منهم من قال: إن المقصود إخباره بأن الله كان موجوداً وحده ولم يزل كذلك دائبًا، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم. وإن جنس الزمان حادث لا في زمان وإن الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يفعل شيئاً من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكناً.
- ٢ والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود، الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع (٣).

وكلام البيهقي السالف يدل على أنه من أصحاب الرأي الأول، الذي لتضمن القول بنفي تسلسل الحوادث، الذي سنبين الآراء حوله ووجه الحق فيه في نهاية هذا المبحث إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲) الاعتقاد (ص ۳۱).

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوية (ص ٧٧، ٧٨).

وليس معنى قول البيهقي بحدوث هذه الصفات، أنه يلزمه القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى، والذي سبق أن بينت أنه يرفض القول به، لأنه لا يرى قيامها بذات الله سبحانه، شأنه في ذلك شأن أصحابه الأشاعرة الذين يرون أن أفعال الله تعالى عبارة عن تعليقات القدرة بالمقدورات، دون قيام فعل بذاته تعالى، إذ أنهم يثبتون للقدرة تعلقين:

١ \_ تعلق صلوحي قديم.

۲ \_ تعلق تنجیزی حادث.

فالأول: صلاحيتها في الأزل لايجاد كل ممكن فيها لايـزال أي حين وجوده.

والثاني: إبرازها بالفعل للممكنات التي أراد الله وجودها فتعلقها في الأزل أعم لأنها صالحة في الأزل لايجاد كل ممكن على أي صفة كانت، بخلاف تعلقها التنجيزي فإنه تعلقها بالممكن الذي أراد الله وجوده على صفة كذا. . . (١).

والرأي المقابل لرأي البيهقي والأشاعرة هو رأي الماتريدية القائلين برجوع جميع صفات الأفعال هذه إلى صفة واحدة هي صفة التكوين، وهذه قديمة عندهم، ومغايرة لصفة القدرة.

وقد عرفوا صفة التكوين بأنها صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى كصفة العلم والقدرة(٢).

ويقولون إن الله تعالى متصف بهذه الصفة أزلًا، وإن جميع صفات الله تعالى قديمة بدون استثناء، لأن هذه صفات كمال ومدح والله سبحانه منزه عن حدوثها، لأن معنى ذلك أنه كان محلًا للنقص الذي يقتضيه فقد صفة من الصفات، وفي ذلك يقول النسفي: «وقال أصحابنا: إنه كان خالقاً لقيام صفة الخلق وهو التكوين بذاته في الأزل، كما كان عالماً قادراً سميعاً بصيراً، وصار

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (ص ۹۸)، حاشية ابراهيم البيجوري على متن السنوسية (ص ۱۹).

<sup>(</sup>٢) تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفى (١: ٣٣٩).

الحاصل أن جميع ما هو صفة الله تعالى كان أزلياً، وهو تعالى كان موصوفاً به في الأزل، تعالى ربنا من أن يحدث له صفات المدح(١)». وهذا شبيه بالحل الذي ارتضاه الغزالي لقضية تسلل الحوادث في جانب الماضي، والذي سنتعرض لذكره بعد قليل.

وقد بنى الماتوريدية مذهبهم في إثبات هذه الصفة التي هي مرجع جميع صفات الأفعال العقلية المتعدية من خلق ورزق وإحياء وإماتة وغيرذلك، بنوا مذهبهم هذا على أن التكوين لا بد أن يكون غير المكون، لأنه لوكان نفس المكون للزم أن يكون المكون موجوداً بنفسه ضرورة أنه مكون بالتكوين الذي هو عينه، ويلزم من هذا أن يكون المكون قديماً مستغنياً عن الصانع وهو محال، كما يلزم ألا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه وقادر عليه من غير صنع وتأثير فيه ضرورة تكونه بنفسه، وهذا لا يوجب كونه خالقاً والعالم مخلوقاً له، كما أن التكوين إذا كان عين المكون لا يكون قائمًا بذات الله تعالى (٢).

وقد ظهر من كلامهم هذا أنهم رادون به على من قد يتوهم أنهم يوافقون الفلاسفة في القول بقدم العالم، أو القائلين بتسلسل الحوادث في جانب الماضي.

فهنا إذاً رأيان متقابلان:

أحدهما: رأي الأشاعرة الذي اختاره البيهقي، وهو القول بحدوث هذه الصفات، لأن القول بقدمها يفضي إلى القول بتسلسل الحوادث وهو ممنوع عندهم.

ثانيهها: رأي متأخري الماتوريدية القائل بقدمها بل قدم جميع الصفات، لأنهم يرون أن ذلك هو الذي يجب أن يقال من أجل أن يوصف الله سبحانه بصفات الكمال أزلاً وأبداً، ولأنهم يرون أن ذلك لا يؤدي إلى القول بتسلسل الحوادث، لأن التكوين غير المكون.

وإذا قلنا بحدوثها فإن ذلك يقتضي القول بحلول الحوادث بذات الله

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) أنظر العقائد النسفية (ص ٨٩).

تعالى. وقد سبق أن بينت أن القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى ـ على المعنى الذي ذكرت ـ هو الرأي السليم كها سيأتي أن القول بتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل هو الصحيح أيضاً الذي نكون بموجبه قد أثبتنا لله سبحانه صفات الكمال اللائقة به أزلاً وأبداً، وهذا هو رأي السلف، لأنهم لا يقولون بقدم الصفات مطلقاً، كها لا يقولون بحدوثها مطلقاً بل مترددة بين القدم والحدوث، فنوعها هو القديم، وآحادها هي الحادثة، فالرب تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء والفعل من لوازم الحياة فالرب لم يزل حياً فعالاً كها ذكر ذلك ابن تيمية عن الامام أحمد بن حنبل، والبخاري صاحب الصحيح، ونعيم بن حماد الخزاعي، وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم (۱). ولا شك أن هذا القول مستلزم لجواز القول بتسلسل الحوادث، وهو ما التزمه السلف \_ كها سيأتي وفيها يلي نعرض للبحث في هذا الموضوع، مبينين الآراء فيه، وموضحين المذهب الذي نراه صحيحاً مدعاً بالأدلة فأقول وبالله التوفيق.

الأراء في تسلسل الحوادث:

التسلسل ذو شقين:

(أ) تسلسل في جانب الماضي.

(ب) تسلسل في جانب المستقبل.

وقد اختلف الناس في التسلسل بنوعيه على ثلاثة آراء:

١ منعه في جانب الماضي والمستقبل، وهو قول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف.

إمكانه في المستقبل دون الماضي، وهو قول كثير من أهل الكلام من الجهمية، والمعتزلة، ومن وافقهم من الكرامية والأشعرية والشيعة وغيرهم.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (١: ١٥١ ــ ١٥٢).

٣ – إمكانه في الماضي والمستقبل، وهو قول أئمة أهل الحديث، وأئمة الفلاسفة وغيرهم(١).

وقد سبق أن ذكرت تعليل البيهقي لقوله بحدوث صفات الأفعال، بأن الأفعال التي اشتقت منها حدثت بعد أن لم تكن وهذا تصريح بمنع التسلسل في جانب الماضي الذي هو محل الخلاف بين السلف والمتكلمين.

وقد استدل المانعون له في جانب الماضي بأدلة أشهرها ما يسمى برهان التطبيق ويتلخص هذا الدليل في أنهم يقدرون الحوادث من زمن الهجرة مثلاً إلى ما لا يتناهى، والحوادث من زمن الطوفان إلى ما لا يتناهى أيضاً، ثم يوازنون بين الجملتين فيقولون إن تساوتا لزم مساواة الزائد للناقص، وهذا ممتنع، وإن تفاضلتا لزم أن يكون فيها لا يتناهى تفاضل وهو محال(٢).

إلا أن هذا استدلال غير صالح من وجهة نظر مجيزي التسلسل في الماضي لأنهم يقولون: «لا نسلم أن حصول مثل هذا التفاضل في ذلك ممتنع، بل نحن نعلم أن من الطوفان إلى ما لا نهاية له في المستقبل أعظم من الهجرة إلى ما لا نهاية له في الماضي أعظم من الطوفان إلى ما لا بداية له في الماضي، وإن كلاً منها لا بداية له، فإن من الطوفان إلى ما لا بداية له في الماضي، وإن كلاً منها لا بداية له، فإن ما لا نهاية له من هذا الطرف وهذا الطرف، ليس أمراً محصوراً محدوداً موجوداً حتى يقال هما متوازنان في المقدار، فكيف يكون أحدهما أكثر، بل كونه لا يتناهى معناه أنه يوجد شيئاً بعد شيء دائمًا، فليس هو مجتمعاً محصوراً والاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في المقدار إلا إذا كان ما يقال عليه أنه لا يتناهى ليس له حد عليه أنه لا يتناهى قدراً محدوداً، وهذا باطل، فإن ما لا يتناهى ليس له حد معدود، ولا مقدار معين، بل هو بمنزلة العدد المضعف، فكما أن اشتراك الواحد والعشرة والمائة، والألف في التضعيف الذي لا يتناهى لا يقتضي تساوي مقاديرها، فكذلك هذا. وأيضاً فإن هذين هما متناهيان من أحد الطرفين وهو مقاديرها، فكذلك هذا. وأيضاً فإن هذين هما متناهيان من أحد الطرفين وهو مقاديرها، فكذلك هذا. وأيضاً فإن هذين هما متناهيان من أحد الطرفين وهو

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الآراء الثلاثة شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (١: ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص ٦٠)، الأربعين في أصول الدين للرازي ط/ الأولى بدائرة المعارف العثمانية \_ حيدر أباد الدكن ١٣٥٣ هـ.

الطرف المستقبل غير متناهيين من الطرف الآخر وهو الماضي، وحينئذ فقول المقائل للزم التفاضل فيها لا يتناهى غلط، فإنه إنما حصل في المستقبل وهو الذي يلينا وهو متناه، ثم هما لا يتناهيان من الطرف الذي لا يلينا وهو الأزل.

وهما متناهيان من الطرف الذي يلينا وهو طرف الأبد فلا يصح أن يقال وقع التفاوت فيها لا يتناهى، إذ هذا يشعر بأن التفاوت حصل في الجانب الذي لا آخر له وليس كذلك بل إنما حصل التفاضل في الجانب المنتهي الذي له آخر فإنه لم ينقض (١)».

والحاصل أن القول بجواز تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل هو القول الصحيح، فإنه سبحانه لم يزل حياً، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلاً لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث قال (ذو العرش المجيد فعّال لما يريد).

والآية تدل على أمور:

أحدها: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته.

الثاني: أنه لم يزل كذلك، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وإن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادماً لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: ﴿أَفَمَن يَخْلَق كَمَن لِا يُخْلَق أَفْلا تَذْكُرُونَ ﴾ (٣). ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثاً بعد أن لم يكن.

الثالث: أنه إذا أراد شيئاً فعله، فإن «ما» موصولة عامة أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله.

الرابع: إن فعله وإرادته متلازمان، فيا أراد أن يفعل فعل وما فعله فقد أراده. بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريده، فيا ثم فعال لما يريد إلا الله وحده.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية (١: ٣٠٥، ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) سورة البروج: آية ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: آية ١٧.

الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال وإن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في النظر فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد.

السادس: إن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. .

والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلاً. ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم، والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته غني لذاته، والغني وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى (۱).

فالقول بدوام الحوادث أزلاً وأبداً، هو الذي يتفق مع النصوص الشرعية التي تثبت لله سبحانه وتعالى كل كمال، وتنزهه عن كل نقص وأي كمال أوفى من إثبات ما أثبته لنفسه، ونفى ما نفاه عنها.

أما ما ذكره الامام الغزالي من حل لمشكلة التسلسل وهو القول بأن الله تعالى متصف في الأزل بأنه فاعل بالقوة لأنه قادر على الفعل وليس فاعلاً حقيقة، والذي يبينه بقوله: «... والكشف للغطاء عن هذا أن السيف في الغمد يسمى صارماً، وعند حصول القطع به، وفي تلك الحالة على الاقتران يسمى صارماً، وهما بمعنيين مختلفين فهو في الغمد صارم بالقوة، وعند حصول القطع صارم بالفعل، فمعنى تسمية السيف في الغمد صارماً أن الصفة التي يحصل بها القطع في الحال لا يتصور في ذات السيف وحدته واستعداده، بل لأمر آخر وراء ذاته، فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارماً يصدق اسم الخالق على الله تعالى في الأزل فإن الخلق إذا جرى بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات لم يكن، بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل، وبالمعنى الذي يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم، لا يطلق في الأزل، وبالمعنى

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية (ص ٧٥، ٧٦).

فقد ظهر أن من قال أنه لا يصدق في الأزل هذا الاسم فهو محق، وأراد به المعنى الأول(١٠)».

إلا أن الغزالي ليس محقاً في كلامه هذا، وما ارتضاه من حل إنما يؤدي إلى تصور اتصافه سبحانه بصفة لا كمال فيها، لأن كمال صفة الخلق في إثبات اتصافه سبحانه بها بالفعل لا بالقوة فحسب. إذ الأدلة الشرعية تدل على ذلك. فيجب أن نعتقد بأن الله تعالى فعال لما يريد، فهو يخلق متى شاء كيف شاء، وصفة الخلق ثابتة له سبحانه أزلا وأبداً، وقوله سبحانه وأفمن يخلق كمن لا يخلق في استفهام إنكاري دليل على خطأ ما ذهب إليه الغزالي والذي هو عين تصور الماتوريدية في قولهم بقدم الصفات.

<sup>(</sup>١) الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد (ص ١٦٧).



# الفصّ ل اكنامِسْ ضفة الكلام

١ \_ حقيقة الكلام الإِلْهَي.

٢ \_ مسألة الحرف والصوت.

٣ ـ قدم الكلام الالهي.
 ٤ ـ وحدة الكلام الإلهي.

ه \_ موقف البيهفي من مقالة الجهمية والمعتزلة في القرآن.



## الفصّل اكخامِسُ ضفّة الكلامرٚ

لقد كان الحديث حول هذه الصفة موضع اهتمام كبير من البيهقي حيث أن من اطلع على كتابيه اللذين خصصها لمباحث العقيدة يلحظ هذا الاهتمام الكبير الذي أولاه هذه الصفة، إذ أنه رحمه الله خصص لها في كتاب الأسهاء والصفات عدة أبواب طوال، تضم عشرات الصفحات الحافلة بشتى المسائل التي تتعلق بهذه الصفة كها خصص لها في كتاب الاعتقاد باباً من أكبر أبوابه، وليس عجيباً أن يولي البيهقي هذه الصفة عناية خاصة ويبحثها في إفاضة وتحليل، وذلك لاتصالها الوثيق بمسألة خطيرة تبني الجهمية من المعتزلة ترويجها ونشرها بشتى الأساليب، ألا وهي مسألة القول بخلق القرآن، التي وقعت بسببها المحنة على أهل السنة في عهدي المأمون والمعتصم من خلفاء بني العباس، حتى لقد ضرب الإمام أحمد، وطيف به في الأسواق، مما جعل الناس يتنازعون في هذه المسألة نزاعاً كبيراً، وينقسمون طوائف مختلفة، حتى قيل أن علم الكلام إنما سمي كذلك أخذاً من الكلام في هذه الصفة.

وقد ذكر شارح الطحاوية أن الخلاف في هذه القضية ينحصر في تسعة أقوال، ذكرها ناسباً كل قول إلى صاحبه(١)، إلا أن أشهر تلك الأقوال في نظري ــ ثلاثة، قال بها ست فرق وهي:

١ ــ الفلاسفة والصابئة، ويرون أن الكلام هو ما يفيض على النفوس، إما من

<sup>(</sup>١) انظر شرح الطحاوية (ص ١١٧ ـ ١١٨).

- العقل الفعال، أو من غيره، ويزعمون أن الله إنما كلم موسى من سهاء عقله، أي بكلام حدث في نفسه لم يسمعه من خارج(١).
- لعتزلة والجهمية، زعموا أن معنى كونه تعالى متكلمًا أنه خالق للكلام في غيره، وليس الكلام صفة قائمة به (٢).
- " الكلابية والأشعرية، ذهبوا إلى أن الله تعالى متكلم بكلام قائم بذاته أزلاً وأبداً، لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وقالوا: إن ذلك الكلام معنى واحد في الأزل هو الأمر بكل مأمور، والنهي عن كل محظور، والخبر عن كل مخبر عنه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً، وقالوا: معنى القرآن والتوراة والانجيل واحد، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، والأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له(").

هذا هو ملخص الآراء في هذه القضية، بقي أن نعرف مقصدنا الأساسي ألا وهو رأي البيهقي \_رحمه الله \_ فأقول وبالله التوفيق.

إن البيهقي لم يخرج في هذه المسألة برأي جديد، يستقل به من أصحابه الأشاعرة، بل إنه وافقهم في كل ما ذهبوا إليه من أن الكلام نفسي، وأنه قديم أزلي، وليس بحرف ولا صوت، وإن هذا الكلام الذي نقرؤه عبارة عن كلام

<sup>(</sup>۱) انظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (٣: ٣٨). وهذا الرأي الذي ذكره ابن تيمية عن الفلاسفة هو في نظري في أبعد الآراء عن روح الاسلام، إذ أنه مناقض للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة التي تدل بوضوح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، إما بتكليم الله عز وجل له بلا ترجمان بينه وبينه، أو بواسطة ملك يرسله الله تعالى لتبليغ كلامه إلى ذلك النبي وليس خيالاً، بل حقيقة كما ورد أن الملك كان يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، كما قال سبحانه ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً، أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ﴾. سورة الشورى: آية ٥١.

فدعوى أن الوحي إنما هو تمثل الحقائق الالمّية في نفس النبي كلاماً وصوراً، دعوى باطلة.

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار، ص ٥٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر مذهب الأشاعرة هذا في شرح المقاصد للتفتازاني (٢: ٩٩)، أصول الدين للبغدادي، ص ١٠٦، لمع الأدلة لإمام الجرمين، ص ٩١.

الله القديم، والمعنى فيه واحد. وإليك مصداق ذلك كله من كلامه هو، مع بيان وجه الحق في كل ما طرقه من مسائل هذه القضية.

#### - ١ -حقيقة الكلام الإلهَي

يقول البيهقي \_رحمه الله\_ «الكلام هو نطق نفس المتكلم، بدليل ما روينا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في حديث السقيفة: فذهب عمر يتكلم، فأسكته أبو بكر رضي الله عنها، فكان عمر يقول: والله ما أردت بذاك إلا أني قد هيأت كلاماً أعجبني، وفي رواية أخرى وكنت قد زورت مقالة أعجبتني فسمى تزوير الكلام في نفسه كلاماً قبل التلفظ به «(۱).

والبيهقي بهذا يبين أن رأيه في الكلام أنه معان تقوم بنفس المتكلم، واستدل من اللغة بقول عمر رضي الله عنه، وهذا الرأي للبيهقي فيه موافقة كاملة لرأى أصحابه من الأشاعرة.

يقول إمام الحرمين الجويني: الكلام هو القول القائم بالنفس(٢).

وكذلك قال الجرجاني في شرح المواقف، وهو صريح مذهب الأشاعرة عموماً (٣).

ومما استدل به هؤلاء لهذا الرأي قول الأخطل:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

قال الأمدي بعد إيراده لهذا البيت: وهذا الاطلاق والاشتهار دليل على صحة إطلاق الكلام على ما في النفس»(1).

وإذاً فالبيهقي \_رحمه الله تعالى \_ في قوله بأن الكلام نفسي يوافق

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الارشاد للجويني، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر المواقف بشرح الجرجاني (قسم الإلهيات) تحقيق الدكتور أحمد المهدي، ص ١٥٠، كتاب الأربعين في أصول الدين للغزالي، ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) غاية المرام في علم الكلام للآمدي، ص ٩٧.

الأشاعرة، ويخالف السلف، إذ أن مذهب السلف في هذه المسألة يختلف اختلافاً كبيراً عن رأي هؤلاء لأن حقيقة كلام الله تعالى عندهم أنه ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه(١).

يقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي \_ رحمه الله \_: «فالله المتكلم أولاً وآخراً، لم يزل له الكلام، إذ لا متكلم غيره، ولا يزال له الكلام إذ لا يبقى متكلم غيره، فيقول: ﴿لمن الملك اليوم ﴾ (٢) أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام، وأنطق الأنام؟ قال الله في كتابه: ﴿وكلم الله موسى تكليمًا ﴾ (٣). فهذا لا يحتمل تأويلاً غير نفس الكلام... وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل فقال: ﴿أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً، ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ﴾ (١)... وقال ﴿عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهذيهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين ﴾ (٥).

قال أبوسعيد: ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصاً بلا تأويل، ففيها عاب الله به العجل في عجزه عن القول والكلام بيان بين أن الله عز وجل غير عاجز عنه، وأنه متكلم وقائل، لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء هو موجود فيه» (1).

وإذاً فالسلف \_رحمهم الله تعالى \_ يرون أن كلام الله تعالى حقيقي في الكلام المسموع، وأنه يتكلم بحرف وصوت، وأن كلامه لا يشبه كلام خلقه، ويرون أن إثبات الكلام نفسياً، كما هو رأي البيهقي \_ هو إضافة نقص إلى الله سبحانه وتعالى، إذ أن الأخرس له خواطر يريد التكلم بها، ولكنه مع ذلك لا يستطيع، فالله سبحانه وتعالى منزه عن مثل هذا العجز، الذي يعتبر نقصاً في المخلوق، والله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص بل أولى بالتنزه عن ذلك النقص

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>۲) سورة غافر: آية ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة طه: آية ٨٩.

 <sup>(</sup>a) سورة الأعراف، آية ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) الرد على الجهمية للدارمي، ص ٧٧ ــ ٧٣، وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية، (١٢: ٢٩٥).

من المخلوق، فهو سبحانه متصف بكل صفات الكمال، ومتكلم بمشيئته وقدرته وإرادته، متى شاء كيف شاء.

هذا عن مذهب السلف المقابل لمذهب البيهقي ومن هو على رأيه.

أما ما استدل به البيهقي \_رحمه الله \_ من قول عمر رضي الله عنه: «زورت في نفسي كلاماً» وما استدل به غيره ممن ذهب نفس المذهب من مثل قوله تعالى: ﴿ويقولون في أنفسهم ﴾(١) فليس لهم فيه حجة، لأن الكلام إذا أطلق فإنما يراد به اللفظ والمعنى جميعا وليس المعنى وحده، أما إذا قيد الكلام بالنفس ونحوها، فإن دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق، وهنا قيد الكلام بالنفس، ولم يطلقه وهذا دليل على أن الكلام المطلق إنما هو اللفظ والمعنى جميعاً، على أنه يحتمل أنهم قالوا بالسنتهم قولاً خفياً(٢).

ويرد على البيهقي وجميع من وافقه في القول بالكلام النفسي يرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» (٣). وقوله: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» (٤). واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها بطلت صلاته واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب، من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام (٥).

وفي الصحيحينُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي على حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به، أو تعمل به (١). فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرق بين حديث النفس

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: آية ٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوي لابن تيمية (١٥: ٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم. انظر حدیث رقم ۵۳۷ (۱: ۳۸۱).

<sup>(</sup>٤) أورده البخاري في صحيحة باب رقم ٤٢ من كتاب التوحيد (١٣: ٩٩٦)، النسائي في سننه (٣: ١٧).

<sup>(</sup>٥) شرح الطحاوية، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب الايمان، حديث رقم ٦٦٦٤ (١١: ٤٩٥).

وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤخذ به حتى يتكلم به، والمراد: حتى ينطق به اللسان، باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب(١).

فقول البيهقي في الكلام غير صحيح، لما ذكرناه من أدلة قاطعة بأن الكلام إذا أطلق فإنه إنما يراد به اللفظ والمعنى جميعاً وإن حديث النفس لا يسمى كلاماً إلا إذا قيد.

أما ما أورده أصحاب البيهقي من استدلال بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد . . . . . . . . . فإني أعجب من استدلالهم

بقول هذا النصراني على مسألة من أهم مسائل العقيدة الاسلامية ويزيد العجب من ذلك إذا علمنا أنهم كثيراً ما يردون استدلالات السلف على مسائل العقيدة بأنها أحاديث آحاد، كيف وقد قيل إن هذا البيت مصنوع وليس للأخطل، بل مصنوع ومنسوب إليه، وعلى فرض صحته فإنه نصراني، وليس من اللائق أن يستدل بكلام قوم ضلوا في معنى الكلام حيث زعموا أن عيسى عليه السلام هو نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت. وفي هذا المعنى يقول الامام ابن القيم \_ رحمه الله \_ في نونيته:

ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيان ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق رحمن ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولا هوتاً قديماً بعد متحدان(١)

فيا أثبته السلف لله سبحانه وتعالى من صفة الكلام الحقيقي المسموع، ومن أنه يتكلم متى شاء كيف شاء هو ما يتفق مع الأدلة الصحيحة والمعقول الصريح، وما ذهب إليه البيهقي والأشاعرة عموماً من القول بالكلام النفسي لا يسعفه الدليل، ولا يكاد يتصوره عقل.

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>١) القصيدة النونية لابن القيم مع شرحها للدكتور محمد خليل هراس، ص ١٠٠.

#### مسألة الحرف والصوت

ثم إن البيهقي \_رحمه الله تعالى \_ ينكر أن يكون كلام الله تعالى بحرف وصوت، وفي بيان رأيه هذا يقول: «إن كان المتكلم ذا مخارج، سمع كلامه ذا حروف وأصوات، والباري جل ثناؤه ليس بذي مخارج، وكلامه ليس بحرف ولا صوت، فإذا فهمناه ثم تلوناه، تلوناه بحروف وأصوات»(١).

وليس للبيهقي \_رحمه الله\_ دليل على نفي الحرف والصوت عن كلام الله تعالى سوى أنه يرى أن إثبات ذلك يقتضي تشبيه الله بخلقه في أن يكون له مخارج للحروف والأصوات فيكون كلامه يشبه كلام خلقه لأن الحرف والصوت من صفات كلام المخلوقين.

يقول الحافظ ابن حجر معقباً على كلام البيهقي السابق: وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين، لأنها التي عهد أنها ذات مخارج(٢).

ولهذه الشبهة أول البيهقي حديث الصوت باحتمال أن يكون الصوت للسياء، أو للملك الآتي بالوحي، أو لأجنحة الملائكة (٣).

وهو بهذا يتفق مع الأشاعرة القائلين بنفي أن يكون الله تعالى متكلبًا بحرف وصوت، لأن كلامه سبحانه نفسي، أما الكلام الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نتلوه، فيقرون بأنه حرف وصوت إلا أنهم يرون أنه مخلوق محدث لأنه ليس كلام الله الحقيقي، بل هو عبارة عن كلام الله القديم (٤). كما سيأتي ذلك فيها بعد إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات، ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣: ٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) الأسماء والصفات، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المواقف بشرح الجرجاني (قسم الالهيات)، ص ١٤٩ ــ ١٥٠، وشرح أم البراهين للسنوسي، ص ٣١.

وإذا كان كلام الله نفسياً عند البيهقي وأصحابه الأشاعرة وليس بذي حروف وأصوات فيا هو الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام وكيف سمعه مع أن الله تعالى لا يتكلم به بصوت؟ لقد أجاب البيهقي عن هذا السؤال بأن الله تعالى أزال المانع عن موسى عليه السلام الذي يمنعه من سماع كلامه بلا حرف ولا صوت، وخلق له قوة أدرك بها كلامه القديم وفي هذا المعنى يقول البيهقي \_رحمه الله \_ عند إيضاحه لمعنى قوله تعالى ﴿وكلم الله موسى تكليًا﴾ (١) يقول: فوصف نفسه بالتكلم ووكده بالتكرار فقال تكليًا، ثم ذكر ما كلم الله به موسى وقال بعد ذلك فهذا كلام سمعه موسى عليه السلام بإسماع الحق إياه، بلا ترجمان بينه وبينه، دله بذلك على ربوبيته، ودعاه إلى وحدانيته. . » (٢).

ونجد جواباً لذلك أوضح عند السنوسي في شرحه لعقيدة أهل التوحيد الكبرى حيث ذكر أنه تعالى بفضله أزال المانع عن موسى عليه السلام، وخلق له سمعاً وقواه حتى أدرك به كلامه القديم (٣).

ولذلك يرى الأشاعرة أن كلام الله تعالى لموسى عليه السلام حقيقي بهذا المعنى، وهو ما عبر عنه البيهقى كها تقدم.

أما الغزالي من أساطين المذهب الأشعري فإنه يرى أن هذا بحث في الكيفية، وهو أمر غير جائز، فها علينا إلا أن نؤمن بذلك، ولسنا مكلفين بالبحث عنه (٤).

أما السلف فإنهم يقفون من رأي البيهقي في مسألة الحرف والصوت موقفاً معاكساً، لأنهم يرون أن الله تعالى متكلم بحرف وصوت إلا أن كلامه سبحانه وتعالى لا يشبه كلام خلقه، ولا صوته يشبه أصواتهم كما ذكر ذلك عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية \_رحمه الله \_ حيث قال «وقد نص أئمة الاسلام، أحمد ومن

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى للسنوسي، ص ٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) الاقتصاد في الاعتقاد، ص ١٤٤ ــ ١٤٥.

قبله من الأئمة على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت، وأن القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت وليس منه شيء كلاماً لغيره، لا جبريل ولا غيره، وأن العباد يقرأونه بأصوات أنفسهم، وأفعالهم، فالصوت المسموع من العبد صوت القارىء، والكلام كلام الباري»(١).

كما ذكر \_رحمه الله \_ أن الكلام في هذه القضية إنما حدث في حدود المئة الثالثة، وانتشر في المئة الرابعة، بمعنى أن الكلام فيها حدث بعد أن لم يكن موجوداً في عهد الصحابة والتابعين، بسبب ما وقع من جدال مرير بين السلف والمعتزلة في مسألة القول بخلق القرآن.

كما ذكر أن منشأ الخطأ في هذه المسألة هو عدم التفريق والمباينة بين الخالق وصفاته، والمخلوق وصفاته، وإلا فإن السلف متفقون على التمييز بين صوت الرب، وصوت العبد، ومتفقون على أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم حروفه ومعانيه وأنه ينادي عباده بصوته (٢).

وليس للبيهقي ومن حذا حذوه في نفي الحرف والصوت سوى الشبهة التي سبق ذكرها، أما السلف فإنهم استدلوا على مذهبهم القائل بأن الله يتكلم بصوت بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار(٣) وأمثاله من الأحاديث.

وقد رد الحافظ ابن حجر على القائلين بالنفي بناء على القياس على أصوات المخلوقين، لأنها التي عهد أنها ذات مخارج كالبيهقي وغيره رد عليهم بنفي القياس المذكور، وعدم صحة وروده هنا حيث قال: «ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكون من مخارج. لكن يمنع القياس المذكور، وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوق، وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲: ۵۸۵).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢: ٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، حديث رقم ٧٤٨٣ (١٣: ٤٥٣).

وجب الايمان به، ثم إما التأويل وإما التفويض» (١). هكذا قال ابن حجر، وإلا فلا التأويل قال به السلف ولا التفويض، بل يثبتون الصوت على الحقيقة من غير تصور مشابهة ولا تمثيل.

كها رد الإمام أحمد على هذه الشبهة الفاسدة رداً مفحًا لا يدع مجالًا لمفكر أو متأول حيث قال: «.. وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلّا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس الله قال للسموات والأرض» ﴿إئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ﴾(٢)، وقال ﴿وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ﴾(٣)، أتراها سبحت بجوف وفم، ولسان وشفتين؟ والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا: ﴿لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾(٤)، أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان، ولكن الله أنطقها كيف شاء، من غير أن يقول بجوف ولا فم، ولا شفتين ولا لسان (٥).

بعنى أنه ليس من شرط المتكلم أن يكون ذا مخارج، لهذه الأدلة فبطل بذلك التمسك بهذه الشبهة.

وفي إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى، ونفي المشابهة بينه وبين أصوات المخلوقين يقول الإمام أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: «. . ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت، ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله جل ذكره. وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا، وقال

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر (١٣: ٢٧٤).

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت: آیة ۱۱.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: آية ٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت: آية ٢١.

<sup>(</sup>٥) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل ص ١٣١).

الله عز وجل ﴿فلا تجعلوا لله أندادا﴾ (١) فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين (٢). ثم ذكر الأحاديث التي تدل على ذلك (٣).

وقصاری القول إن السلف يرون أن الله تعالى يتكلم بصوت يسمع كما دلت على ذلك الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وأن صوته لا يشبه أصوات خلقه، كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم، وأن سائر كلام الله تعالى ليس هو الحروف فقط، ولا المعاني، وفي بيان أن كلام الله تعالى هو مجموع الأمرين، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية موضحاً المذهب الصحيح في ذلك: «والصواب الذي عليه سلف الأمة \_ كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره، وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم اتباع النصوص الثابتة، وإجماع الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاماً لغيره، ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن اسمًا لمجرد المعنى، ولا لمجرد الحروف بل لمجموعهما، وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط، ولا المعاني فقط، كما أن الانسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح، ولا مجرد الجسد، بل مجموعها، وإن الله تعالى يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح، وليس ذلك كأصوات العباد، لا صوت القارىء، ولا غيره وإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته، علم المخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق، ولا معانيه تشبه معانيه ولا حروفه تشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العيد)(٤).

فهذا هو مذهب السلف الحق، وهو الرأي السديد لاتفاقه مع ماجاء به الوحي الالهَي، الذي يجب أن يكون هو الفيصل عند الاختلاف والحكم عند التنازع، بعيداً عن الأقيسة الباطلة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) خلق أفعال العباد للبخاري ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر نفس المصدر ص ٥٩ \_ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (١٢: ٢٤٣ \_ ٢٤٤).

فها ادعاه البيهقي في هذه المسألة مردود بما تقدم من الأدلة الدامغة التي اعتمدها السلف في هذه القضية، ويكفينا ترجيحاً لمذهبهم أنهم جعلوا الوحي دليلهم، والتوحيد منهجهم، فالله واحد في صفاته، كما أنه واحد في ذاته، لا يشبه أحداً من خلقه، ولا يشبهه أحد منهم.

#### \_ ٣ \_ قدم الكلام الالْمَي

يرى البيهقي \_ رحمه الله \_ أن كلام الله تعالى قديم قدم الذات الألمية، إذ الكلام عنده ملازم لذات الله تعالى أزلا وأبداً، فلا يجوز أن يكون شيء منه حادثاً. يقول \_ رحمه الله \_: «وإنما كلامه صفة له أزلية موجودة بذاته، لم يزل كان موصوفاً به، ولا يزال موصوفاً به»(۱). واستدل على هذا القول بآيات من كتاب الله تعالى فقال: ثم إن الله تعالى نفى عن كلامه الحدوث بقوله: «وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم (۲). فأخبر أنه كان موجوداً مكتوباً قبل الحاجة إليه في أم الكتاب، وقوله عز وجل: «بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ (۳). فأخبر أن القرآن كان في اللوح المحفوظ، يريد مكتوباً فيه، وذلك قبل الحاجة فأخبر أن القرآن كان في اللوح المحفوظ، يريد مكتوباً فيه، وذلك قبل الحاجة إليه، وفيه ما فيه من الأمر والنهي، والوعد والوعيد، والخبر والاستخبار وإذا ثبت أنه كان موجوداً قبل الحاجة إليه ثبت أنه لم يزل كان (١٤).

أما من السنة النبوية فاستدل بحديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام وفيه «فبكم وجدت الله كتب التوارة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاماً، قال آدم فهل وجدت فيها: فعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. . الحديث» (٥).

قال البيهقي بعد إيراده لهذا الحديث: «والاختلاف في هذه التواريخ غير

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: آية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البروج: آية ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الأسماء والصفات ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب التوحيد حديث رقم ٧٥١٥ (١٣: ٤٧٧)، كتاب الأنبياء رقم ٣٤٠٩ (٦: ٤٤٠)، ورواه مسلم في كتاب القدر حديث رقم ٢٦٥٢ (٤: ٢٠٤٢).

راجع إلى شيء واحد، وإنما هو على حسب ماكان يظهر لملائكته ورسله، وفي كل ذلك دلالة على قدم الكلام»(١).

هذا هو استدلال البيهقي من الكتاب والسنة على قدم الكلام الالمّي، أما من العقل فقد أورد دليلين على هذا الرأي، ونسبها إلى شيخه أبي بكر بن فورك وهما:

أولًا: إن كلامه تعالى لوكان مخلوقاً لوجب أن يتصف بضده قبل خلقه، لاستحالة أن يخلو الحي من الكلام وضده.

ثانياً: إنه لوكان الكلام مخلوقاً لما خلا الأمر من أن يكون خلقه تعالى في نفسه أو في غيره، أولاً في محل، والأخير باطل لأن الكلام عرض والعرض لا يقوم بنفسه، وكذا الأول لاستحالة قيام الحوادث به تعالى ويترتب على الثاني إضافة الكلام إلى ذلك الغير، فلا يكون كلاماً لله تعالى (٢).

وقد أشار شيخ الاسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ إلى هاتين الحجتين، وذكر أنها عمدة جميع القائلين بقدم الكلام من الأدلة العقلية كالأشعري وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى، وابن الزاغوني، وأمثالها من الحنابلة وهو عمدة الماتوريدية أيضاً (٣). كما ذكر أيضاً أنها عمدة من لا يعتمد في الأصول في مثل هذه المسألة إلّا على العقليات كأبي المعالي ومتبعيه (١).

وقد وافق البيهقي بهذا القول في كلام الله تعالى جميع الأشاعرة والماتوريدية (٥).

وهذا الرأي الذي تبناه البيهقي يخالف ماعليه سلف الأمة في هذه

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) الجامع لشعب الايمان (١: ل ٢٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٦: ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر. وانظر لمع الأدلة للجويني ص ٩٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر شرح أم البراهين للسنوسي ص ٣٠، شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص ٧٧، المسامرة بشرح المسايرة للقدسي ص ٧٣، تبصره الأدلة لأبي المعين النسفي (١: ٢٨٧).

المسألة، حيث أن السلف يرون أن كلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحاد، وأن الله متكلم متى شاء كيف شاء (١).

أما عن أدلة البيهقي النقلية التي ساقها ليسند بها رأيه فليس له فيها ما أراد، لأن قوله تعالى (وإنه في أم الكتاب)، وقوله (بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ليس فيها ما يدل على القدم الذي يراه البيهقي. وساق هذه الآيات للاستدلال بها عليه، وإنما دلالتها على وجود القرآن مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل إنزاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يعتبر أن وجوده في اللوح المحفوظ قبل إنزاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل قدمه، فإن اللوح المحفوظ قبل إنزاله على رسول الله على الله عليه وسلم دليل قدمه، فإن ذلك لا يستقيم له، لأنه اللوح المحفوظ مخلوق حادث دون خلاف. أما حديث احتجاج آدم وموسى فإنه إنما يدل على القدر وحسب.

أما الحجتان العقليتان فإنهما إنما تدلان على مذهب السلف وهو أن الله تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء كيف شاء، فتدلان على أن نوع كلامه قديم لا على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته، وأن الكلام شيء واحد قديم، ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (٢).

وما ذكره البيهقي في الحجة الثانية من قوله بأنه لا يصح أن يكون خلق الكلام في نفسه، لاستحالة أن يكون محلا للحوادث، فإن هذا كلام غير صحيح، فإن السلف وإن لم يقولوا بأن الله تعالى خلق الكلام في نفسه ولا في غيره، إلا أنهم يقولون بأنه يتكلم به متى شاء كيف شاء، أي أنهم يجوزون حلول الحوادث بذات الله تعالى على معنى أنه سبحانه يفعل متى شاء كيف شاء، لأن فعله متعلق بمشيئته، وهذا لا يلزم منه حدوث النوع.

وقد تقدم الكلام على مسألة حلول الحوادث بذات الله تعالى (٣). أما ما تصوره هؤلاء من أن مثل هذا القول يلزم منه أن الله تعالى يخلق الفعل في نفسه فإن هذا اللازم باطل، والله تبارك وتعالى منزه عنه باتفاق.

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية ص ١٢٧، مجموع الفتاوي (٦: ٢٩٢)، ١٢: ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٦: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ٢١٦ من هذا البحث.

#### وحدة الكلام الالهَي

وبعد أن قرر البيهقي \_ رحمه الله \_ أن الكلام نفسي قديم قائم بذات الله سبحانه وتعالى قرر أيضاً أنه معنى واحد لا يتبعض، إن عبر منه بالسريانية كان إنجيلاً، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناً. فبعد أن أورد \_ رحمه الله \_ حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: «كان أهل الكتاب يقرأون التوراة فيفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون»(١).

بعد أن أورد البيهقي هذا الحديث الذي هو مناط استدلاله على ما ذهب إليه قال: «وفي هذا دليل على أنهم إن صدقوا فيها فسروا من كتابهم بالعربية كان ذلك مما أنزل إليهم، على معنى العبارة عها أنزل إليهم، وكلام الله تعالى واحد، لا يختلف باختلاف العبارات فبأي لسان قرىء، كان قد قرىء كلام الله تعالى، إلّا أنه إنما يسمى توراة إذا قرىء بالعبرانية وإنما يسمى إنجيلاً إذا قرىء بالسريانية وإنما يسمى قرناً إذا قرىء بالعربية على اللغات السبع التي أذن صاحب الشرع في قراءته عليهن»(٢).

ونفى التبعيض عن كلام الله تعالى بقوله: «التبعيض إنما هو في القراءة الدالة عليه، والقراءة غير المقروء»(٣).

فكلام الله تعالى \_ عند البيهةي \_ معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض لأن كلام الله الحقيقي عنده هو كلامه القديم الذي يقول عنه أنه هو القائم بنفسه تعالى، فلا ينقسم إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، كما صرح بأن الكلام الذي

<sup>(</sup>۱) الأسماء والصفات ص ۲۷۰، والحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد رقم ۷۵۲۲ (۱۳: ۵۲۳).

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) الجامع لشعب الايمان (١: ل ٢٦).

أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليس هو كلامه حقيقة، وإنما هو عبارة عنه، ودال عليه، وقوله بوحدة الكلام الالمّي هو الذي حدا به إلي القول بأنه إنما يكون قرآناً إذا قرىء بالعربية وتوراة إذا قرىء بالعبرانية، وإنجيلا إذا قرىء بالسريانية على معنى أنه لا فرق بين هذه الكتب الثلاثة، لأنها جميعاً عنده \_ عبارة عن كلام الله القديم الذي هو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض.

وقد أرجع البيهقي كلام الله جميعه إلى معنى الأمر حيث قال «ففي كل موضع يستدل بسياق الكلام على معنى الأمر»(١).

ورأي البيهقي هو قول جمهور أصحابه الأشاعرة حيث قالوا مثله بوحدة الكلام الالهَى، وإرجاعه إلى معنى الأمر(٢).

ولا ريب أن ما ذهب إليه البيهقي ومن وافقه لا يتفق مع مذهب السلف في هذا الموضوع، لأن السلف \_ رحمهم الله تعالى \_ يرون أن كلام الله تعالى أنواع فمنه الأمر، والنهي، ومنه الخبر والاستخبار، ومنه النداء وذلك أمر واضح من واقع كلام الله تعالى.

أما قول البيهقي ومن وافقه فإنه واضح البطلان، إذ أن لازمه أن معنى قوله تعالى ﴿ولا تقربوا الزنى ﴾ (٣) هو معنى قوله ﴿وأقيموا الصلاة﴾ (٤) ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الاخلاص هو معنى ﴿تبت يدا أبي لهب ﴾ (٥).

يقول شارح الطحاوية في بيان فساد هذا القول: وكلم تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف، والحق أن التوراة

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر نهاية الأقدام للشهرستاني ص ٣٠٧، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء: آية ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية ٤٣.

<sup>(</sup>٥) سورة المسد: آية ١.

والانجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء، كيف شاء، ولا يزال كذلك قال تعالى: ﴿قُلُ لُو كَانَ البَحْرِ مَدَاداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مدداً ﴿(١) . وقال تعالى: ﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ﴾(١) .

ولوكان ما في المصحف عبارة عن كلام الله، وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرؤه القارىء ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته، بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف (٣).

أما قول البيهقي بأن كلام الله لا يتبعض فإن هذا قول مردود أيضاً، لأن موسى عليه السلام حين سمع كلام الله تعالى \_ كها تقدم أنه يرى سماع موسى لكلام الله تعالى على معنى أن الله خلق فيه إدراكاً فهم به ذلك المعنى \_ فهل موسى عليه السلام فهم كلام الله كله أو بعضه؟ فليس له إلاّ أحد جوابين: إما أن يقول بأن موسى فهم كلام الله كله فيكون موسى قد علم علم الله، وإما أن يكون فهم بعضه، وإذا قال فهم بعضه \_ ولن يجد محيصاً عنه \_ فقد تبعض كلام الله تعالى.

وقصارى القول: إن ما ارتضاه البيهقي من القول بأن كلام الله تعالى معنى واحد قديم، لا يتعدد، ولا يتبعض، غير منطقي، ولا ينسجم مع الواقع، ولا مع الوجي الذي نراه تارة ينهى، وأخرى يأمر، ومرات ينادي وكل نوع من هذه الأنواع لا يشبه الآخر، بل يختلف عنه، ولو كان الأمر كما قالوا لما كان ثمة حاجة إلى تفسير كلام الله تعالى في تلك الأسفار الضخام، التي هي ثمرة جهد مضن بذله علماء هذه الأمة، بينوا فيها ما أراده الله تبارك وتعالى حين أمر وما أراده حين نهى، ليكون المسلم على بصيرة من مقاصد التشريع.

سورة الكهف: آية ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان: آية ۲۷.

٣) شرح الطحاوية ص ١٣٠.

#### موقف البيهقي من مقالة الجهمية والمعتزلة في القرآن

وإذا كان البيهقي \_ رحمه الله \_ يرى أن كلام الله تعالى إنما هو معنى قائم بذاته سبحانه، يسمع وتفهم معانيه، وإن الحروف تكون أدلة عليه، كما تكون الكتابة إمارات الكلام ودلالات عليه (١)، على معنى أن هذا الكلام الذي نقرؤه، ونكتبه في المصاحف ليس هو كلام الله حقيقة وإنما هو عبارة عنه، فإنه قد وقف من رأي الجهمية والمعتزلة القائل بأن كلام الله مخلوق، نفس الموقف الذي وقفه السلف من أصحاب هذه المقالة الفاسدة مع اختلافه معهم في حقيقة الكلام، كما سبق أن ذكرنا آنفاً.

فقد اشتهر عن المعتزلة والجهمية قولهم في القرآن بأنه مخلوق محدث، ويقرر القاضي عبدالجبار المعتزلي هذا الرأي بقوله: «وأما مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن كلام الله تعالى، ووحيه، وهو مخلوق محدث (٢)»، بمعنى أن الله تعالى لم يكن متكليًا، وحينها أراد الكلام خلقه في محل، وأسمعه من أراد كها قالوا عن موسى عليه السلام أن سماعه لكلام الله تعالى إنما كان من الشجرة التي خلق الله كلامه فيها. وهذا هو رأى الجهمية أيضاً (٣).

وقد استند هؤلاء إلى آيات كريمات، زاعمين دلالتها على ما ذهبوا إليه، فبعد أن أورد القاضي عبدالجبار رأيهم على النحو السابق عقب عليه بالاستدلال له بقوله تعالى ﴿وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ﴿(١) وقوله تعالى ﴿إنا جعلناه قرآناً عربياً ﴾(٥)، إلى غير ذلك من الآيات التي ادعوا دلالتها على مذهبهم.

وقد كان لهذا الرأي الذي تبناه الجهمية وتابعهم عليه المعتزلة أثره في

<sup>(</sup>١) الجامع لشعب الايمان (١: ل ٢٦).

 <sup>(</sup>۲) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص ۲۸٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي ص ٩٣، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطى ص ١٢٥، مقالات الاسلاميين للأشعري (١: ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: آية ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف: آية ٣.

المحن القاسية التي مني بها المسلمون في حقبة من الزمن، كان علماء السلف فيها في منأى من كل رأي يوجد الفرقة في صفوف الأمة إلا أن المعتزلة أبوا إلا إشاعة هذه المقالة الفاسدة، محاولين إيصالها إلى كل ذهن وترسيخها في كل عقل، حتى لو اقتضى ذلك استخدام القوة من أجل إكراه الناس على اعتناق مذهبهم، وقد حدث ذلك بالفعل كما سبق أن ذكرت من استخدامهم لاثنين من خلفاء بني العباس هما المأمون والمعتصم، وظلت الفتنة قائمة على أشدها وأئمة الاسلام صامدون في وجه أصحابها، حتى أراد الله تعالى لها الانكشاف على يد المتوكل.

وقد كان فشو هذه المقالة الفاسدة التي تمس العقيدة الاسلامية في صميمها سبباً دافعاً لعلماء السلف على الاشتغال بتفنيدها وبيان زيغها، وتوطيد دعائم الحق بالحجة الساطعة، والبرهان القاطع.

وقد كان البيهقي \_ رحمه الله \_ مدركاً لخطورة هذه البدعة، كما أدركها غيره من الأئمة، فشدد النكير على أصحابها، وسلك في الرد عليهم نفس الأسلوب الذي اتخذه علماء السنة سواء المعاصرين لهم أو من أتى بعدهم وشارك في الرد.

فالبيهقي \_ رحمه الله \_ يقرر أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ويرد على الجهمية والمعتزلة بأدلة من القرآن الكريم، ففي معرض الرد عليهم أورد الآية المتضمنة لأنواع الوحي الذي كان ينزل على الأنبياء وهي قوله تعالى ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ﴾(١) وقال بعد إيرادها «فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقاً في شيء مخلوق، لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى، لاستواء جميع الخلق في سماعه من غير الله ووجودهم ذلك عند الجهمية مخلوقاً في غير الله وهذا يوجب ملهم أبعين، ويجب عليهم إذا زعموا أن اسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين، ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله تعالى لموسى خلقه في شجرة أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو من نبي أتاه به من عند الله أفضل مرتبة في سماع الكلام من موسى، لأنهم سمعوه من نبي، ولم يسمعه موسى عليه السلام من الله، وإنما سمعه من

<sup>(</sup>١) سورة الشوري: آية ٥١.

شجرة، وأن يزعموا أن اليهود إذ سمعت كلام الله من موسى نبي الله أفضل مرتبة من موسى بن عمران صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لأن اليهود سمعته من نبي من الأنبياء، وموسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم سمعه مخلوقاً في شجرة، ولو كان مخلوقاً في شجرة لم يكن الله عز وجل مكليًا لموسى من وراء حجاب، ولأن كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام لوكان مخلوقاً في شجرة كها زعموا، لزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة ووجب عليهم أن مخلوقاً من المخلقين كلم موسى، وقال له ﴿إنني أنا الله لا إلّه إلا أنا فاعبدني ﴿(١) وهذا ظاهر الفساد(٢)»، وقد أشار البيهقي إلى أن هذه الوجوه هي استدلال أبي الحسن الأشعرى والأمر كها قال(٣).

وهكذا ينقض البيهقي \_رحمه الله \_ هذا الرأي الفاسد في كلام الله عامة، وفي القرآن خاصة بإلزامات عقلية لا محيص لهم عنها، تؤدي إلى تهافت رأيهم وظهور زيغه وبطلانه.

كها بين فساد هذا الرأي بأن القرآن لو كان مخلوقاً لكان الله تعالى موجداً له بكلمة «كن» كسائر المخلوقات، لأن الله تعالى يقول ﴿إِنَمَا قُولْنَا لَشِيءَ إِذَا أَرِدْنَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كَنْ فَيكُونَ ﴿(٤)، وهذا غير صحيح، وفي ذلك قال \_ رحمه الله \_: «فلو كان القرآن مخلوقاً لكان الله سبحانه قائلاً له «كن»، والقرآن قُوله، ويستحيل أن يكون قُوله مقولاً له لأن هذا يوجب قولاً ثانياً، والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كالأول، وهذا يفضي إلى ما لا نهاية له، وهو فاسد، وإذا فسد ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقاً (٥).

كما استدل بتفريق الله سبحانه وتعالى بين القرآن والانسان في مكان واحد، حيث خص القرآن بالتعليم والانسان بالتخليق حين قال سبحانه

<sup>(</sup>١) سورة طه: آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر الابانة للأشعري ص ٢١ - ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: آية ٤٠.

<sup>(</sup>٥) الاعتقاد ص ٣٢.

﴿الرحمن علم القرآن خلق الانسان﴾(١)، مبيناً كيف أن هذه الآيات تدل على فساد مذهب الجهمية، بأن الله تعالى جمع بين القرآن والانسان في هذه الآيات المتعاقبات وخص كلا منها بأمر لا يشاركه فيه الآخر، فخص القرآن بالتعليم، وخص الانسان بالتخليق، وهذا يدل على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لوكان مخلوقاً لأشركه مع الانسان في خاصية الخلق، ولقال: خلق القرآن والانسان (٢).

كما استدل بقوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرِ﴾ (٣). فَفُرَقَ بِينَ خَلَقَهُ وَأُمْرِهُ بِالوَاوِ الذي هو حرف الفصل بين الشيئين المتغايرين فدل على أن قوله غير خلقه (٤).

ومما رد البيهقي على هذا القول الباطل ما عاب الله تبارك وتعالى به على المشركين من قولهم عن القرآن الكريم ﴿إن هذا إلا قول البشر﴾(٥) حيث أن من زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولاً للبشر(٢).

ويزيد هذا الدليل وضوحاً ما ذكره الامام عثمان بن سعيد الدارمي من استدلاله بهذه الآية على تكفير الجهمية، حيث قال مستدلاً على ذلك: «.. أما من الكتاب فها أخبر الله عز وجل عن مشركي قريش من تكذيبهم بالقرآن، فكان من أشد ما أخبر عنهم من التكذيب بالقرآن، أنهم قالوا «هو مخلوق» كها قالت الجهمية سواء، قال الوحيد وهو الوليد بن المغيرة المخزومي: ﴿إن هذا إلا قول البشر وهذا قول جهم: إن هذا إلا مخلوق وكذلك قول من يقول بقوله، وقول من قال ﴿إن هذا إلا إفك افتراه ﴾(١) و ﴿إن هذا إلا أساطير الأولين ﴿(١)، و ﴿إن هذا إلا اختلاق ﴾(١) معناهم في جميع ذلك ومعنى جهم في الأولين ﴿(١)، و ﴿إن هذا إلا اختلاق ﴾(١) معناهم في جميع ذلك ومعنى جهم في

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: آية ١ – ٣.

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد ص ٣٢.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية ٤٥.

 <sup>(</sup>٤) الاعتقاد ص ٣٢.

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر: آية ٢٥.

<sup>(</sup>٦) الاعتقاد ص ٣٢.

<sup>(</sup>V) سورة الفرقان: آية \$.

<sup>(</sup>٨) سورة المؤمنون: آية ٨٣.

<sup>(</sup>٩) سورة ص : آية ٧.

قوله يرجعان إلى أنه مخلوق ليس بينها فيه من البون كغرز إبرة، ولا قيس شعرة، فبهذا نكفرهم كما أكفر الله به أئمتهم من قريش، وقال: ﴿سأصليه سقر﴾(١)، إذ قال: ﴿إن هذا إلا قول البشر﴾(١)، لأن كل إفك وتقول وسحر واختلاق، وقول البشر كله لا شك في شيء منه أنه مخلوق، فاتفق من الكفر بين الوليد بن المغيرة وجهم بن صفوان الكلمة والمراد في أنه مخلوق (١)».

وهذا الالزام الشديد الذي أورده الامام الدارمي، بل إنه يرى أنه صحيح مذهبهم، لذلك سواهم في هذا بكفار قريش، أخذ البيهقي هذا الالزام وحيا تقدم \_ إلا أنه أورده بلهجة أخف وكلام أوجز. والجهمية أتباع جهم بن صفوان الترمذي لا أحد يشك في كفرهم لهذا الرأي، ولآراء فاضحة أخرى، كنفي الأسهاء والصفات المتضمن تكذيباً صريحاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما سلك البيهقي في الرد على أصحاب هذه المقالة أسلوباً آخر، هو بيان تهافت استدلالهم الذي اعتمدوا عليه وإليك أمثلة لذلك، فقد سبق أن ذكرت من الآيات التي استدلوا بها على أن القرآن مخلوق قوله تعالى (ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث وقوله (إنا جعلناه قرآناً عربياً . وقد بين البيهقي \_ رحمه الله \_ ان استدلالهم غير صحيح وأن للآيتين معنى غير ما أرادوا.

فالأولى: ليس المراد منها أن القرآن نفسه محدث، وإنما أراد بالمحدث ذكر المتلو القرآن لهم، وتلاوته عليهم، وعلمهم به، فكل ذلك محدث، والمذكور المتلو المعلوم غير محدث، كما أن ذكر العبد لله تعالى محدث، والمذكور غير محدث أو أن المراد على أظهر المعاني التي أرجعها إليها الامام أحمد أن المحدث هو تنزيله على لسان الملك الذي أتى به، فالتنزيل هو المحدث (٥).

أما الآية الثانية: فقد بين البيهقي أيضاً أنها لا تدل على ما ذهب إليه

<sup>(</sup>١) سورة المدثر: آية ٢٦.

<sup>(</sup>Y) سورة المدثر: آية Yo.

 <sup>(</sup>٣) الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي ص ٩٣ – ٩٤.

<sup>(</sup>٤) الأسماء والصفات ص ٢٢٩، الاعتقاد ص ٣٤.

<sup>(</sup>٩) الاعتقاد ص ٣٤ \_ ٣٥.

الجهمية والمعتزلة، لأن جعلناه بمعنى سميناه قرآناً عربياً، وأنزلناه مع الملك الذي أسمعناه إياه حتى نزل به بلسان العرب ليعقلوا معناه (١).

وهكذا ينقض البيهقي أدلتهم على هذا النمط، يبين أن المراد من الآيات التي استدلوا بها خلاف ما راموا من معنى.

وهذا هو أسلوب السلف في رد استدلال المعتزلة على هذا المذهب الخطير، ويتضح لنا ذلك بمطالعة كتبهم مثل كتاب الرد على الجهمية للامام أحمد، والرد على الجهمية للدارمي، ومناظرة الأخير مع بشر المريس، وبيانه لتهافت آرائهم، وتقبيح السلف لها في كتابه «النقص على بشر المريس» حتى روى عن عبدالله بن المبارك قوله «لأن أحكي كلام اليهود والنصارى، أحب إلى من أن أحكي كلام الجهمية (٢)».

ولبيان موافقة البيهقي للسلف في هذا الأسلوب أورد مثالاً لذلك رد الامام ابن قتيبة استدلال المعتزلة والجهمية بالآيتين السالفتين حيث قال: إنا جعلناه قرآناً عربياً فإن الجعل يكون بمعنيين أحدهما خلق، والآخر غير خلق، فأما الموضع الذي يكون فيه خلقاً، فإذا رأيته متعدياً إلى مفعول واحد لا يجاوزه كقول الله: ﴿خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور》(٣) فهذا بمعنى خلق. . . وأما الموضع الذي يكون فيه غير الخلق فإذا رأيته متعدياً إلى مفعولين كقوله ﴿وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً》(١) أي صيرتم، وكقوله ﴿فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها》(٥) . . فإن هم وجدوا في القرآن كله «جعل» متعدية إلى القرآن وحده ليقضوا عليه بالخلق، فنحن نتابعهم وكذلك المحدث ليس هو في موضع بمعنى مخلوق، فإن أنكروا ذلك فليقولوا في قول الله ﴿لعل

<sup>(</sup>١) الاعتقاد ص ٣٤.

 <sup>(</sup>۲) الرد على بشر المريس للدارمي ضمن عقائد السلف جمع علي سامي النشار ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: آية ١.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: آية ٩١.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية ٦٦.

الله يحدث بعد ذلك أمراً ﴾ (١) أنه يخلق . . . وكذلك قوله ﴿ما يأتيهم من ذكر من رجم محدث ﴾ أي ذكر حدث عندهم لم يكن قبل ذلك (٢) » .

وقد أورد البيهقي قدراً كبيراً من أقوال السلف الناطقة بما قرره من أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، فمنها مارواه عن سفيان بن عيينة رحمه الله \_ أنه قال: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق (٣). وما رواه عن جعفر بن محمد أنه سئل: يا ابن رسول الله، ما تقول في القرآن خالق أم مخلوق؟ قال: أقول فيه ما يقول أبي وجدي: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل (١٠).

وما رواه عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال «القرآن كلام الله ليس بمخلوق (٥)»، إلى غير ذلك مما أورده عن السلف من أقوال كلها مصرحة بمذهبهم في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق.

فرأى هؤلاء الجهمية في القرآن باطل باتفاق السلف والأشاعرة بمن فيهم البيهقي، وإذا كان الرأيان قد تشابها في النظرة إلى رأي الجهمية، فإن القارىء قد يظن أن الفريقين يدينان برأي واحد في القرآن، إلا أن الأمر خلاف ذلك، فبين الرأيين بون شاسع، إذ يتضح لنا من مجموع ما تقدم من نصوص في بحث مسألة الكلام بجميع جوانبها أن البيهقي ومعه الأشاعرة يرون أن هذا القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ليس هو كلام الله القديم وإنما هو عبارة عنه، ودلالة عليه، وهو محلوق، لأن كلام الله الحقيقي نفسي قديم، ونفوا أن يكون كلام الله الحقيقي نفسي قديم، ونفوا أن الأمدي \_ من أساطين الأشاعرة \_ حين قال مفرقاً بين مذهبه هو وأصحابه وبين مذهب المعتزلة: «وأما ما قيل من أن القرآن معجزة الرسول فيمتنع أن يكون قدياً فتهويل لا حاصل له، فإنا مجمعون على أن القرآن الحقيقي ليس بمعجزة قدياً

سورة الطلاق: آية ١.

<sup>(</sup>٢) الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ضمن مجموعة عقائد السلف ص ٢٣٤ \_ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) الأسماء والصفات ص ٧٤٥، خلق أفعال العباد للبخاري ص٧.

<sup>(</sup>٤) الأسهاء والصفات ص ٢٤٧، خلق أفعال العباد للبخاري ص ٨.

 <sup>(</sup>٥) الأسماء والصفات ص ٢٤٨.

الرسول، وإنما الاختلاف في أمر وراءه وهو أن ذلك القرآن الحقيقي ماذا هو؟ فنحن نقول أنه المعنى القائم بالنفس والخصم يقول: إنه حروف وأصوات أوجدها الله تعالى، وعند وجودها انعدمت وانقضت، وإن ما أتى به الرسول، وما نتلوه نحن ليس هو ذلك وإنما هو مثال له، على نحو قراءتنا لشعر المتنبي، وامرىء القيس، فإنه ليس ما يجري على ألسنتنا هو كلام امرىء القيس، وإنما هو مثله(۱)».

ومعنى هذا أن الكلام الذي بين أيدينا يطلق عليه قرآناً من باب تسمية الدلالات باسم المدلولات وإلا فإن القرآن الحقيقي قائم بذات الله تعالى لا ينفك عنه أزلًا وأبداً، وهذا هو مذهب البيهقي كما يفهم من كلامه الذي أوردته في صدر هذا المبحث وفي المباحث السابقة.

أما السلف فإنهم يرون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، وهو صفة من صفاته لأنه كلام الله تعالى وكلامه سبحانه قديم النوع حادث الأحاد فالله تعالى تكلم به، وأسمعه الملك فنزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام لمن قاله مبتدءاً، لا لمن قاله مبلغاً، وهو عند السلف صفة ذات ملازمة لذات الله تعالى لم تخل منها في وقت من الأوقات، وهي صفة فعل أيضاً، لأنه متكلم متى شاء كيف شاء بحرف وصوت، كما ورد ذلك في النصوص الصريحة.

وهكذا فقد كان رأي السلف جامعاً لما عند الفريقين من حق فخرجوا برأي واضح الموافقة لصريح المعقول، وصحيح المنقول. فالخلاف بين البيهقي وأصحابه من جانب وبين السلف من جانب آخر ينحصر هنا في حقيقة الكلام ما هو؟ وإلا فالكل يقول أن القرآن الحقيقي غير مخلوق، وإنما قال الأشاعرة بخلق القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون أنه ليس هو القرآن الحقيقي، وإنما هو عبارة عنه ودلالات عليه، أما القرآن الحقيقي فهو نفسي قديم وهو غير مخلوق، وهذا رأي واضح البطلان حكما تقدم عند الكلام على المبحث الخاص بحقيقة الكلام.

<sup>(</sup>١) غاية المرام في علم الكلام للأمدي ص١٠٧، وانظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص١٤٩.



# الفصُّل السّادس

# الصّفَاتُ الْجَبَرِيّة

# وفيه مبحثان:

المبحث الأول: صفات الذات الخبرية.

المبحث الثاني: صفات الفعل الخبرية.

# الفصّ لالسّادس الصّفَاتُ الْحَبَرِيّة

#### عهيد:

تسمى هذه الصفات خبرية، لأن طريق إثباتها لله تعالى الخبر الصادق الذي جاء به الكتاب، أو السنة الصحيحة، أما العقول فليس لها دور في إثبات هذه الصفات سوى التصديق بها بعد ثبوتها بطريق الوحى.

وقد وردت نصوص قرآنية بإثبات بعض الصفات، ثم جاءت السنة الصحيحة بإثبات ما أثبته القرآن الكريم، وبإثبات صفات أخرى لم يتعرض القرآن الكريم لها، إلا أن الكل وحي فيجب علينا إثبات ذلك كله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتى القرآن ومثله معه فهو لا ينطق عن الهوى.

وهذه الصفات الخبرية كسالفتها قسمان:

( أ ) ذاتية .

(ب) فعلية.

فالذاتية منها: كالوجه، واليدين، والعين، والقدم، والنفس والاصبع، والساق، وغير ذلك.

والفعلية: مثل النزول، والاستواء، والاتيان، والمجيء، والمحبة، والرضا، والغضب، والضحك، وغيرها.

والناس فيها فريقان:

(أ) فريق المثبتين.

(ب) فريق النفاة.

كما هو الحال في الصفات العقلية السالفة.

### (أ) أما المثبتون فقسمان:

أحدهما: يجرون هذه الصفات على ظاهرها، ولكن دون تمييز بين صفات الحالق وصفات المخلوق، فهؤلاء طائفة المشبهة، وهم أصناف شتى وقد ذكر أهل العلم مقالاتهم تفصيلاً، مثل الشيخ عبدالقاهر البغدادي، وأبي الحسن الأشعري، وغيرهما. وأشهر هؤلاء المشبهة الهاشمية أصحاب هشام بن الحكم الرافضي وأصحاب هشام بن سالم الجواليقي(۱)، وداود الجواربي، ومقاتل بن سليمان(۲).

ومن هذه الطائفة أيضاً الكرامية، أصحاب أبي عبدالله محمد بن كرام السجستاني، الذين غالوا في الاثبات إلى حد التجسيم.

وأول من أظهر عقيدة التشبيه طائفة من الرافضة تسمى السبئية اتباع عبدالله بن سبأ، اليهودي الذي أظهر الاسلام، من أجل الكيد لأهله، مع بقائه على يهوديته إذ أن هذه الفرقة الضالة ألهت علياً رضي الله عنه، وشبهوه بذات الإله الحق، فلما أحرق قوماً منهم لهذا السبب قالوا له: الآن علمنا أنك إله، لأن النار لا يعذب بها إلا الله كما ذكر ذلك عنهم البغدادي (٣).

وثانيهها: يجرون هذه الصفات على ظاهرها أيضاً فيثبتونها على حقيقتها لله سبحانه وتعالى كها أثبتوا غيرها من الصفات، إلا أنهم يجرونها على ظاهرها اللائق بجلال الله، فلا يشبهونه بخلقه لأنهم يثبتون لله تعالى ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتاً لا تمثيل فيه، ولا تشبيه وينزهونه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئاً عن التعطيل، فاتخذوا طريقاً وسطاً بين المؤولة المعطلة والمشبهة المجسمة، وهؤلاء هم السلف، الذين اتبعوا طريق الوحي من كتاب وسنة، إثباتاً ونفياً، فالاثبات طريقهم لأنه الذي صرح به الوحي، والتنزيه كذلك، لأنه ملازم لذلك الاثبات، عملاً بقوله تعالى في جانب التنزيه والتنزيه كذلك، لأنه ملازم لذلك الاثبات، عملاً بقوله تعالى في جانب التنزيه

<sup>(</sup>١) انظر مقالات الاسلاميين للأشعرى، (١: ١٠٦ - ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق، ص ٢٣٣، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد.

(ليس كمثله شيء وقوله في تمام الآية عن جانب الاثبات (وهو السميع البصير) (١) وقوله سبحانه في جانب التنزيه أيضاً (هل تعلم له سمياً (٢) ، وقوله (ولم يكن له كفواً أحد) (٣) فكان إثباتهم للصفات عملاً بآيات الإثبات، كما كان تنزيهم له سبحانه عملاً بآيات التنزيه.

وبذلك وفق أهل السنة للعمل بجميع النصوص الواردة في الصفات، تفياً وإثباتاً، فأصابوا الحق والسداد.

وسيأتي عند الكلام عن مذهب البيهقي في هذه الصفات زيادة إيضاح لمذهب السلف إن شاء الله.

#### (ب) فريق النفاة:

ويتمثل هؤلاء في الجهمية والمعتزلة، وبعض الأشاعرة.

#### ١ \_ الجهمية:

وقد تقدم القول عنهم بأنهم قد نفوا جميع الصفات العقلية منها والخبرية، بحجة أن في إثباتها تشبيهاً لله بخلقه، فلم يروا حلاً لذلك إلا النفي المحض، وهذه الفرقة \_كها هو ظاهر من أمرها \_ هي أكثر الفرق تطرفاً في باب القول في الصفات.

## ٢ \_ المعتزلة:

ويذهب هؤلاء إلى نفي الصفات الخبرية، وتأويل النصوص الواردة بها، لأنهم يرون أن الأدلة التي ثبتت بها وهي النصوص الشرعية من كتاب وسنة، يرون هذه الأدلة أدلة ظنية، وما لم يقم عليها دليل عقلي \_الذي هو الدليل القطعي عندهم \_ فلا يجوز إثباتها، ويرون أيضاً أن تلك الأدلة الظنية \_في زعمهم \_ معارضة بالدليل القطعي وهو دليل العقل القائم على أن الله ليس جسمًا، وإثباتها يرونه تجسيمًا، لذلك أولوا الاستواء بالاستيلاء، والعين بالعلم،

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: آية ١١.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم: الآية ۲٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الاخلاص: آية ٤.

والوجه بالذات، واليد بالقوة والجنب بالطاعة والساق بالشدة، إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة التي طرحوها لأمثال هذه الصفات<sup>(١)</sup>.

#### ٣ \_ الأشاعرة:

وبالرغم من اتفاق هؤلاء على إثبات الصفات العقلية، كما عرفنا ذلك في الفصل السابق إلا أنهم يختلفون في إثبات الصفات الخبرية.

فالمتأخرون منهم: كأبي المعالي الجوبني، والغزالي والرازي لا يثبتونها، ويؤولون ما ورد فيها من آيات وأحاديث صحيحة لأمرين هما عين السبب الذي دفع المعتزلة إلى نفيها.

الأول منهما: أن إثباتها يقتضي تشبيه الله تعالى بخلقه ويؤدي إلى التجسيم.

وثانيهها: إن الأدلة عليها ظنية، لأنها تتمثل في مجرد ظواهر شرعية، وهذه معارضة عندهم بما يعتبرونه أدلة قطعية وهي الأدلة العقلية. وبناء على هذا اختلفت نظرتهم حيال الأدلة الشرعية الدالة على الصفات الخبرية على رأيين:

الأول: تفويض العلم بمعانيها إلى الله جل شأنه.

الثاني: أو تأويل تلك النصوص، بصرفها عن ظواهرها إلى معان تليق بالله تعالى حسب زعمهم.

وفي بيان هذين المسلكين يقول سعد الدين التفتازاني:

«... أما ظواهر الشرع فكقوله تعالى: ﴿وجاء ربك﴾(٢)، و﴿هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله﴾(٣).

و ﴿الرحمن على العرش استوى ﴿(١)،، ﴿ويبقى وجه ربك ﴾(٥)...

<sup>(</sup>١) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار، ص ٢٢٦ ـ ٢٢٩، المختصر في أصول الدين للقاضي عبدالجبار أيضاً، ضمن رسائل العدل والتوحيد (١: ١٨٥ ـ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر: آية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة طه: آية ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن: آية ٧٧.

﴿ولتصنع على عيني﴾(١)، ﴿لما خلقت بيدي﴾(١)... إلى غير ذلك، وكقوله عليه الصلاة والسلام للجارية الخرساء: أين الله؟ فأشارت إلى السهاء، فلم ينكر عليها، وحكم بإسلامها... إلى أن قال: والجواب: إنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية، فيقطع بأنها ليست على ظواهرها، ويفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالى، مع اعتقاد حقيقتها جرياً على الطريق الأسلم، الموافق للوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾(١)، أو تؤول تأويلات مناسبة، موافقة لما عليه الأدلة العقلية، على ما ذكر في كتب التفاسير، وشروح الأحاديث سلوكاً للطريق الأحكم الموافق للعطف في ﴿إلا الله والراسخون في العلم﴾(١).

ويبدو من هذا أن علماء الأشاعرة لم يتفقوا على تأويل نصوص الصفات الخبرية، بل منهم من ذهب إلى القول بالتفويض فيها، كما أن منهم من انتهى في آخر أمره إلى الرجوع إلى مذهب السلف، وهو الإثبات كما ذكر ذلك ابن القيم وابن تيمية عن الجويني إمام الحرمين» (٥).

هذا عن مذهب المتأخرين من الأشاعرة.

أما المتقدمون: مثل رئيسهم أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري الذي ينتسبون إليه، ويدعون أنهم على مذهبه وأبي بكر الباقلاني، فإنهم يثبتون الصفات الخبرية من الاستواء، والوجه واليدين، وغيرها مما وصف الله تعالى به نفسه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الصريحة. كما ذكر ذلك في كتاب الابانة حيث قال: «... قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب ربنا عز وجل، وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك

<sup>(</sup>١) سورة طه: آية ٣٩.

 <sup>(</sup>۲) سورة ص : آية ۷۰.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية ٧.

<sup>(</sup>٤) شرح المقاصد للتفتازاني (٢: ٧٧).

<sup>(°)</sup> انظر مدارج السالكين لابن القيم (٤: ٣١١)، الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى (٥: ١٠٠).

معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه، ورفع درجته وأجزل مثوبته \_قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل، الذي أبان الله به الحق، عند ظهور الضلال، ورفع به الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدعة المبتدعين... وجملة قولنا... إن الله مستو على عرشه كها قال: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾، وإن له وجهاً كها قال ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ﴾ وإن له يدين بلا كيف كها قال ﴿خلقت بيدي ﴾ وكها قال ﴿بل يداه مبسوطتان ﴾ وإن له عيناً بلا كيف كها قال ﴿ تجري بأعيننا ﴾ (١).

إلى آخر ما ذكره في كتاب الابانة مما يتفق مع مذهب السلف. وقد ذكر مثل هذا في كتابه مقالات الاسلاميين(٢).

وأما الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب، الذي وصفه ابن تيمية رحمه الله بأنه أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله، لا قبله، ولا بعده (٣). فإنه ذكر في كتاب التمهيد أنه يثبت جميع الصفات الذاتية والفعلية العقلية، والخبرية (٤).

وقد نقل عنه ابن تيمية وابن القيم من كتاب الابانة له ما يشبه كلامه في التمهيد، وذكر ابن القيم عنه ما كتبه في «رسالة الحيرة» مما يطابق كلامه في كتابيه التمهيد والابانة (٥).

وبعد عرضنا للآراء حول الصفات الخبرية، ننتقل إلى عرض رأي البيهقي فيها، حتى يمكننا أن نقف على حقيقة موقفه منها، وإلى أي هذه المذاهب انتهى.

ولنبدأ أولاً ببيان مذهبه في صفات الذات الخبرية الذي يمثل المبحث الأول من هذا الفصل.

 <sup>(</sup>١) أبو الحسن الأشعري، الابانة عن أصول الديانة، ص ٩,٨).

<sup>(</sup>Y) (1: 03T).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٥: ٩٨).

<sup>(</sup>٤) راجع كتاب التمهيد للباقلاني، ص ٢٥٨، وما بعدها طبع المكتبة الشرقية ببيروت ١٩٥٧م.

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (٥: ٩٨، ٩٩). وابن القيم، اجتماع الجيوش الاسلامية، ص ٢١٢، ٢١٢، طبع مكتبة الرياض الحديثة، بدون تاريخ.

# البَحَث الأوّل صفات الذات الخبرية

لقد تناول البيهقي \_ رحمه الله \_ هذه الصفات بالكلام على كل صفة منها تفصيلاً، حيث عقد لكل واحدة منها باباً خاصاً بها، أورد فيه ما أمكنه جمعه من النصوص الواردة بذكرها، مبيّناً وجهة نظره في تلك النصوص، وهل هي تدل على إثبات تلك الصفة على ظاهرها المتبادر منها أم أن المقصود بها معنى آخر غير الظاهر، فقد نهج عند كلامه على هذه الصفات منهجين:

أحدهما: منهج الإثبات.

وثانيهما: منهج التأويل.

ويتجلَّى رأيه في ترجمته للصفة، حيث يفرّق فيها بين ما يرى إثباته وما يرى تأويله.

فيا أثبته منها يترجم له بقوله: «باب ماجاء في إثبات كذا» كيا فعل في صفة الوجه، واليدين، والعين. أما ما يرى تأويله فيترجم له بقوله «باب ماجاء في كذا، أو في ذكر كذا»، وهو ما فعله في بقية الصفات. وقد سبق أن أشرت إلى هذه الطريقة عند الكلام على منهجه وذلك في الباب الأول من هذا البحث.

ومن أجل بيان التفريق بين النظريتين سيكون الحديث فيها يأتي عن الصفات التي أثبتها أولاً، ثم أورد أمثلة للصفات التي اختار فيها القول بالتأويل.

# \_ \ \_

### صفة الوجه

هذه الصفة هي إحدى الصفات الخبرية التي أثبتها البيهقي \_ رحمه الله \_ فقد عقد لها باباً ترجم له بقوله «باب ما جاء في إثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة لورود خبر الصادق به(١).

وقد كان إثباته لهذه الصفة إثباتاً حقيقياً، على وجه يليق بجلال الله وعظمته. وكانت أدلّته لإثبات هذه الصفة شرعية بحتة، نظراً لكونها من الصفات التي لا تثبت إلا بالسمع، فأورد كثيراً من الآيات والأحاديث الناطقة صراحة بإثباتها.

فم أورده من آيات قرآنية قوله تعالى: ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾(٢).

وقوله: ﴿كُلُّ شِيءَ هَالُكُ إِلَّا وَجَهُهُ ﴿ ٣٠ ﴾.

وقوله: ﴿وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله﴾ (٤).

إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على ذكر الوجه صفة لله تعالى.

أما من السنة فاستدل بأحاديث كثيرة، نورد هنا بعضاً منها.

فمنها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ قال: «أعوذ بوجهك، ﴿أو من تحت أرجلكم ﴾ قال أعوذ بوجهك، ﴿أو من يحت أرجلكم ﴾ قال أهون وأيسر(١)». يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض ﴾ (٥) قال هاتان أهون وأيسر(١)».

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات، (ص ٣٠١).

<sup>(</sup>Y) سورة الرحمن: الآية YV.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم: الآية ٣٩.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٦) الأسهاء والصفات (ص ٣٠١، ٣٠١)، ورواه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، أنظر صحيح البخاري مع شرحه، فتح الباري، حديث رقم ٧٤٠٦ (٣٨٨: ٣٨٨).

وحديث أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»(۱).

وهذا الحديث كما أثبت به البيهقي \_ رحمه الله \_ صفة الوجه لله تبارك وتعالى، فقد أثبت به صفة الكبرياء أيضاً، حيث قال بعد إيراده لإثبات صفة الوجه: قوله «رداء الكبرياء» يريد به صفة الكبرياء، فهو بكبريائه وعظمته لا يريد أن يراه أحد من خلقه بعد رؤية يوم القيامة حتى يأذن لهم بدخول جنة عدن، فإذا دخلوها أراد أن يروه فيروه في جنة عدن (٢).

والأحاديث التي أوردها البيهقي في هذا الباب كثيرة، إلا أننا نكتفي بهذين الحديثين، إذ القصد التمثيل لأدلته لا استقصاؤها.

وهذه نصوص صريحة صحيحة من السنة النبوية المطهرة وذكرت قبلها آيات من كتاب الله، فالكل تضافر على إثبات هذه الصفة لله سبحانه، مع أنه لو لم يرد في ذلك إلا آية واحدة، أو حديث صحيح واحد لكان فيه غنية، كيف وقد وردت الأدلة بهذه الكثرة من الكتاب والسنة جميعاً.

وقد سبق البيهقي إلى هذا الرأي أستاذه ابن فورك حيث قال وهو بصدد الكلام عن صفة الوجه: «وذلك من الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا من جهة النقل.. وذهب أصحابنا إلى أن الله عز وجل ذو وجه، وأن الوجه صفة من الصفات القائمة به... والمقصود بالوجه إثبات وجه بخلاف معقول الشاهد، كما أن إثبات من أضيف إليه الوجه إثبات موجود بخلاف معقول الشاهد،")».

وهذا هو مذهب الأشعري أيضاً حيث قال: «من سألنا فقال أتقولون إن

<sup>(</sup>۱) الأسهاء والصفات (ص ۳۰۲)، والحديث متفق عليه. أنظر صحيح البخاري كتاب التوحيد، حديث رقم ٧٤٤٤ (١٦ : ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) الأسهاء والصفات (ص ٣٠٢).

<sup>(</sup>۳) مشكل الحديث، (ص ۱۳۱ – ۱۳۲).

لله سبحانه وجهاً؟ قيل له: نقول ذلك خلافاً لما قاله المبتدعون، وقد دل على ذلك قوله عز وجل: ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾(١).

وهذا الرأي الذي ارتضاه البيهقي وسبقه إليه الأشعري، وابن فورك مخالف لرأي أصحابه الأشاعرة في هذه القضية، فإنه وإن وجد من متقدّمي الأشاعرة ومتأخريهم من أثبتها، فإن معظم متأخريهم ذهبوا إلى تأويلها بالذات. يقول البغدادي: «والصحيح عندنا أن وجهه ذاته(۱)» ويفسّر قوله تعالى ﴿ويبقى وجه ربك ﴾ بأن معناه: ويبقى ربك.

وقال الآمدي: «المعنى بالوجه الذات، ومجموع الصفات، وحمله عليه أولى (7)».

وذهبت المعتزلة إلى مثل ذلك، فأبو الهذيل العلاف يرى أن لله وجهاً هو هو، كما ذهب النظام إلى أن ذكر الله تعالى للوجه على سبيل التوسّع، لا أن ذلك يعني إثبات صفة، وإنما المقصود بالوجه الذات، فيكون معنى ﴿ويبقى وجهربك﴾ ويبقى ربك ().

وممن ذهب إلى تأويل الوجه بالذات الشيخ أبو الفرج بن الجوزي من الحنابلة، وذلك في كتابه دفع شبه التشبيه، حيث أكد في هذا الكتاب بأن المراد بالوجه الذات، لأنه لو كان المراد به صفة زائدة على الذات لكان المعنى المراد في قوله تعالى ﴿كل شيء هالك إلا وجهه ﴾إن ذاته تملك إلا وجهه (°).

وقد فسّر قوله تعالى ﴿ويبقى وجه ربك﴾ في كتابه زاد المسير بأن المراد: ويبقى ربك (٦).

وقد زعم أن هذا هو مذهب الإمام أحمد، وأن لا أحد يعرف مذهبه

<sup>(</sup>١) الإبانة: (ص ٣٥).

<sup>(</sup>٢) أصول الدين (ص ١١٠)، وانظر (ص ٧٦).

<sup>(</sup>٣) غاية المرام (ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) مقالات الاسلاميين للأشعري، (١: ٢٤٥ – ٢٤٨).

<sup>(</sup>o) دفع شبه التشبيه (ص ٣١)، تحقيق محمد زاهد الكوثري.

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ١١٤/٨، طبع المكتب الاسلامي للطباعة والنشر، ١٣٨٧ هـ.

سواه. إلا أن إثباته لصفة الوجه في مجالسه على الطريقة التي أثبته بها السلف، حيث قال راداً على المعتزلة في تأويلهم لهذه الصفة: «... وقول المعتزلة إنه أراد بالوجه الذات فباطل لأنه أضافه إلى نفسه، والمضاف ليس كالمضاف إليه، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. »(١).

وتفويضه لهذه الصفة وغيرها من الصفات الخبرية في كتابه تلبيس إبليس، حيث قال بعد أن أورد تفسير الآيات الواردة في الصفات: «... والذي أراه السكوت عن هذا التفسير أيضاً، إلا أنه يجوز أن يكون مراداً(۱)». ذلك كله أكبر شاهد على اضطرابه في قضية الصفات، وجهله بمذهب الإمام أحمد، فلا يكون حجة على مذهب الحنابلة، ولا ناطقاً أميناً بآرائهم، رحمه الله، وغفر لنا وله ولجميع المسلمين.

وقد أوضح البيهقي \_ رحمه الله \_ كيف أن الآية الأولى وهي قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وسريحة في إثبات صفة الوجه ، صراحة لا تدع مجالاً لمتأول، لأن الله تبارك وتعالى أضاف الوجه إلى الذات، ثم وجه النعت إلى الوجه. ولو كان الأمر كها قال هؤلاء المؤولون من أن الوجه هو الذات فيكون صلة لا صفة لقال بعد ذلك (ذي الجلال) إلا أن رفعه لكلمة «ذو» يدل على أنه نعت للوجه وأن الوجه صفة لله تبارك وتعالى: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) فأضاف الوجه إلى الذات، وأضاف النعت إلى الوجه، فقال (ذو الجلال والإكرام) فلما قال (ذو الجلال والإكرام) علمنا أنه نعت للوجه، وهو صفة للذات ("").

ولا ريب أن ما ذكره البيهقي \_ رحمه الله \_ عن صفة الوجه هو بعينه مذهب السلف رضوان الله عليهم، كما قال الإمام ابن خريمة: «نحن نقول \_ وعلماؤنا جميعاً في الأقطار أن لمعبودنا عز وجل وجهاً كما أعلمنا الله في

<sup>(</sup>١) مجالس ابن الجوزي. ص ٢ ـ ٣، مخطوط مصوّر بمعهد المخطوطات، التابع لجامعة الدول العربية، القاهرة، رقم ٢١٦ تفسير.

<sup>(</sup>۲) تلبيس إبليس لابن الجوزي. ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد. ص ٢٩.

محكم تنزيله، فذواه بالجلال والإكرام، وحكم له بالبقاء، ونفى عنه الهلاك، ونقول إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء، والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، محجوب عنه أبصار أهل الدنيا، لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية، ونقول: إن وجه ربنا القديم لم يزل بالباقي الذي لا يزال فنفى عنه الهلاك والفناء (١)».

كها ذكر ابن خزيمة \_ رحمه الله \_ في كلامه عن وجهة الاستدلال بالآية ﴿ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ عين ما ذكره البيهقي (٢).

كما ذكر أن النعت في الآية للوجه الإمام ابن كثير، حيث قال: «وقد نعت تعالى وجهه الكريم بأنه ذو الجلال والإكرام» أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يطاع فلا يخالف<sup>(٣)</sup>. كما ذكر \_ رحمه الله \_ إن جميع الآيات الوارد فيها ذكر الوجه لله تعالى إنما هو دليل على ثبوته صفة له، كالآية السابقة سواء<sup>(٤)</sup>.

وبهذا المبدأ أحذ البيهقي \_ رحمه الله \_ إلا أنه يرى أن قوله تعالى ﴿ولله المشرق والمغرب فأينها تولّوا فشم وجه الله ﴾ ليست من ذلك النوع، لأن معنى الوجه فيها ليس هو الصفة، بل يرى أن له معنى آخر، فاما أن يكون معنى الوجه في هذه الآية الجهة كها رواه عن الشافعي، أو القبلة كها هو رأي مجاهد. فأما أن يكون معناه الوجه الذي هو صفة الله فلا، فقد قال رحمه الله بعد سوقه للأدلة التي أثبت بها الصفة: «واما قوله عز وجل ﴿ولله المشرق والمغرب فأينها تولّوا فشم وجه الله فقد حكى المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية يعنى \_ والله أعلم \_ فشم الوجه الذي وجهكم الله إليه» (٥٠).

<sup>(</sup>١) ابن خزيمة، محمد ابن إسحاق، كتاب التوحيد، ص ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير. ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٥) الأسياء والصفات، ص ٣٠٩.

كما ذكر بسنده عن مجاهد أنه قال في تفسير هذه الآية: قبلة الله، فأينما كنت في شرق أو غرب فلا توجهن إلا إليها(١).

وإنما أشار \_ رحمه الله \_ بذلك إلى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، لذلك ينبغي تفسيرها على أحد الرأيين السالفين، وهو تفسير لم يبتدعه البيهقي، بل رواه عن إمامين جليلين من أئمة السلف.

ولكن، هل ما رواه عن هذين الإمامين الشافعي ومجاهد من أن الوجه المذكور في هذه الآية، ليس هو الوجه الذي يراد به الصفة وبه تخرج هذه الآية عن أن تكون من آيات الصفات التي لا يجوز تأويلها هل ذلك متفق عليه بين السلف جميعاً؟.

الواقع إن ذلك ليس محل اتفاق، بل للسلف في المسألة رأيان أحدهما: عِثْل الاتجاه السابق في تفسير الآية، لأنه في نظرهم لا يعد خروجاً عن المنهج السلفى في آيات الصفات، إذ أن هذه الآية ليست منها.

والآخر: يرى أن من الأولى أن نسلك بهذه الآية مسلك بقية الآيات الواردة في الصفات، سداً لذريعة التأويل الذي جنى جناية عظمى على العقيدة الاسلامية، وإليك زيادة إيضاح للرأيين:

## \* الرأى الأول:

وهو ما يمثله القول بأن هذه الآية ليست من آيات الصفات، يقول بأن سياق الآية يدل على أن المراد بالوجه فيها الجهة، أو القبلة وهما معنيان متقاربان، لأن القبلة جهة وهذا هو الرأي الذي سبق أن ذكرت أن البيهقي ارتضاه ورواه عن مجاهد والشافعي. وهو ما ذهب إلى القول به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله إذ ذكر أن بعض الناس قد اتهم السلف بتأويل صفة الوجه محتجين بما رواه البيهقي هنا في معنى الآية، مبيناً أنه التفسير الصحيح الذي يتفق مع سياقها وأنه إطلاق جائز في اللغة.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. وانظر هذا التفسير عن مجاهد وقتادة في جامع البيان للطبري محمد بن جرير ٥٠٦/١.

يقول \_\_رحمه الله\_: «...أحضر بعض أكابرهم كتاب الأسهاء والصفات للبيهقي \_\_رحمه الله تعالى \_ فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن السلف. فقلت: لعلك تعني قوله تعالى: ﴿ولله المشرق والمغرب فأينها تولوا فشم وجه الله ﴾ فقال: نعم، قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة الله، فقلت نعم، هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط، كها فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال: ﴿ولله المشرق والمغرب فأينها تولوا فشم وجه الله ﴾ والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هو الجهة، يقال: أي وجه تريد؟ أي: أي جهة، وأنا أريد هذا الوجه، أي هذه الجهة، كها قال تعالى ﴿ولكل وجهة هو موليها ﴾ (١) ولهذا قال: ﴿فأينها تولوا فشم وجه الله ﴾ أي تستقبلوا وتوجهوا » (١) ولهذا قال: ﴿فأينها تولوا فشم وجه الله ﴾ أي تستقبلوا وتوجهوا » (١) .

وهذا هو تفسير ابن عباس الذي ذكره عنه ابن أبي حاتم واختيار الإمام الشوكاني<sup>(٣)</sup>.

## \* الرأي الثاني:

وهو القائل بأن هذه الآية من آيات الصفات بها ثبتت صفة الوجه لله تعالى، شأنها في ذلك شأن سائر الآيات الواردة فيها ذكر الوجه، وممن انتصر لهذا الرأي الشيخ ابن قيم الجوزية، الذي أثبت الوجه صفة حقيقية لله تبارك وتعالى بستة وعشرين دليلا. فقد ذكر \_ رحمه الله \_ أنه وإن وجد من السلف من فسر الوجه في هذه الآية دون غيرها بأنه قبلة الله، فإنهم لم يقولوا ذلك إلا في هذا الموضع فقط، وعلى فرض صحة ذلك فإنه لا يجوز أن يقال في غيره. مع أن الصحيح أن القول في هذه الآية ينبغي أن يكون مثل القول في غيرها من الآيات المشتة للصفات.

يقول \_ رحمه الله \_: «... على أن الصحيح في قوله: ﴿ فَثُم وَجُهُ اللَّهُ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (٣: ١٩٣)، تفسيرات ابن تيمية ص ٨١ جمع اقبال محمد الأعظمي.

<sup>(</sup>٣) أنظر فتح القدير (١: ١٣١).

أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه، فإنه قد اطرد مجيئه في الكتاب والسنة مضافاً إلى الرب سبحانه على طريقة واحدة ومعنى واحد، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة، وهو قوله ﴿فَتُم وَجِهُ اللهِ ﴾ وهذا لا يتعين حمله على القبلة أو الجهة، ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة »(١).

ثم استدل على صحة ما رآه بأدلة كثيرة، منها:

- ١ إنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة، ولا شرعاً، ولا عرفاً بل القبلة لها اسم يخصها، والوجه له اسم يخصه، فلا يدخل أحدهما على الآخر ولا يستعار اسمه له.
- ٧ إن الآية صريحة في أنه أينها ولى العبد من حضر أو سفر، في صلاة أو غير صلاة فثم وجه الله وذلك أن الآية لا تعرض فيها للقبلة ولا لحكم الاستقبال بل سياقها لمعنى آخر وهو بيان عظمة الرب تعالى، وسعته، وإنه أكبر من كل شيء، وأعظم منه وإنه محيط بالعالم العلوي والسفلي، فذكر في أول الآية إحاطة ملكه في قوله (ولله المشرق والمغرب) فنبهنا بذلك على ملكه لما بينهما ثم ذكر عظمته سبحانه، وأنه أكبر وأعظم من كل شيء، فأينها ولى العبد وجهه فثم وجه الله، ثم ختم باسمين دالين على العظمة والاحاطة، فقال: ﴿إن الله واسع عليم والتقرير له.
- ٣ إنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها مفسرة للآية مشتقة منها كقوله صلى الله عليه وسلم «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه» وقوله «فإنه يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه» وقوله «فإن الله بينه وبين القبلة» وقوله: «إن الله يأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» رواه ابن حبان في ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي. وقال: «إن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (٢: ١٨٠، ١٨١).

إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء(١).

وهكذا رجع ابن القيم أن يكون الوجه المذكور في الآية الكريمة ﴿ فَهُم وجه الله ﴾ بمعنى وجه الرحمن، وقد سبقه إلى ذلك إمام الأثمة أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (٢). ومع احترامي لما ذهب إليه البيهقي ومن معه، أقول: إن ما ذهب إليه ابن القيم هو الرأي الأصح. إذ أن كل آية في كتاب الله تعالى، وكل حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بذكر صفة من صفات الله سبحانه فإن الاثبات هو الغرض من ذلك الايراد، وما وقع فيه المؤولون من تعطيل لا ينبغي أن نسنده بالقول في بعض الآيات بما يجعلهم ينسبون التأويل إلى السلف، الذين هم منه براء. ثم أن الأدلة التي ذكرها ابن القيم مقنعة، ولا يلزم من ذلك الاثبات أن يشابه رأي السلف فيه رأي الحلولية القائلين بأن الله بذاته في كل مكان، لأن السلف \_ رحمهم الله \_ يثبتون الفوقية والاستواء لله تعالى، ويقولون إنه سبحانه بذاته مستو على عرشه بائن من خلقه، ولذلك قالوا عن المعية: إنها ليست بالذات بل بالعلم، ولا تأويل لأنه معنى حقيقي، ومعية حقيقية فإنه \_ كما قال ابن القيم \_ مع دلالة العقل والفطرة وجميع الكتب السماوية على أن الله عال على خلقه فوق جميع المخلوقات هو مستو على عرشه، وعرشه فوق السموات كلها، فهو سبحانه محيط بالعالم كله، فأينها ولى العبد فإن الله مستقبله، بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه فإن كل خط يخرج من المركز إلى المحيط، وإذا كان عالي المخلوقات المحيط يستقبل سافلها المحاط به بوجهه من جميع الجهات والجوانب فكيف بشأن من هو بكل شيء محيط، وهو محيط، ولا يحاط به، كيف يمتنع أن يستقبل العبد وجهه تعالى حيث كان وأين كان (٣).

إلى أن قال \_ رحمه الله \_ عن هذه الآية. . فأخبر أن الجميع ملكه، وقد خلقه، وقد علم بالفطرة والشرع أن الله تعالى فوق العالم محيط بالمخلوقات، عال عليها بكل اعتبار، فمن استقبل جهة من الشرق أو الغرب أو الشمال

<sup>(</sup>١) أنظر هذه الأدلة وغيرها في مختصر الصواعق المرسلة (٢: ١٨٠ - ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) مختصر الصواعق المرسلة (٢: ١٨٥ – ١٨٦).

أو الجنوب أو بين ذلك فإنه متوجه إلى ربه حقيقة، والله تعالى قبل وجهه إلى أي جهة صلى، ومع ذلك فوق سمواته عال على عرشه،، ولا يتوهم تنافي الأمرين بل اجتماعها هو الواقع ولهذا عامة أهل الاثبات جعل هذه الآية من آيات الصفات، وذكرها مع نصوص الوجه مع قولهم إن الله فوق سمواته على عرشه (١).

وهكذا يتضح لنا أن هذه الآية من آيات الصفات بها ثبتت صفة الوجه كغيرها سواء بسواء.

#### - ۲ -صفة العين

وهذه إحدى الصفات التي أثبتها البيهقي \_رحمه الله \_ لورودها بأدلة قاطعة من الكتاب والسنة.

يقول رحمه الله: «باب ماجاء في إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة»(٢) ثم شرع في سوق أدلته لهذا الاثبات.

فأما من القرآن الكريم، فقد ورد ذكر العين في خمسة مواضع منه مضافة إلى الله تبارك وتعالى وقد أوردها البيهقي، وهي قوله تعالى (ولتصنع على عيني) (۱۳)، وقوله (واصنع الفلك بأعيننا) (۱۹)، وقوله (تجري بأعيننا) (۱۱).

أما من السنة: فأورد حديث نافع قال: إن عبد الله بن عمر أخبره ان المسيح ذكر بين ظهراني الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ص ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) الأسهاء والصفات ص ۳۱۲.

<sup>(</sup>٣) سورة طه: آية ٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الطور: آية ٤٨.

<sup>(°)</sup> سورة هود: آية ٣٧، وفي سورة المؤمنون: آية ٢٧ «أن اصنع الفلك بأعيننا».

<sup>(</sup>٦) سورة القمر: آية ١٤.

ليس بأعور، إلا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنه عينه عنبة طافية» رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن جويرية وقال في متنه: فقال (1) الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه»(١).

وحديث أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث نبي إلاّ قد أنذر الدجال، إلاّ وأنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور(٢).

قال ــ رحمه الله ــ بعد أن ساق هذا الحديث: وفي هذا نفي نقص العور عن الله سبحانه، وإثبات العين له صفة (٣).

ومن أجل بيان أن ما ذهب إليه من أن العين الواردة في الآيات والتي تضمنت إثباتها هذه الأحاديث صفة لله تعالى إستند إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنها لقوله تعالى: ﴿وآصنع الفلك بأعيننا ﴾قال: بعين الله تبارك وتعالى (٤).

وهذا التفسير عن ابن عباس ذكره الطبري في تفسيره، ورواه عن قتادة أيضاً، وذهب هو إلى اختياره والقول به(٥).

ثم ذكر أن بعض أصحابه \_ ويعني بهم الأشاعرة \_ قد أولوا صفة العين الواردة في الآيات بالرؤية، وبعض آخر أولها بالحفظ والكلاءة وإنها من صفات الفعل، وإن من قال بأحد هذين التأويلين زعم أن المراد بخبر نفي نقص العور عن الله تبارك وتعالى، إنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الآفات والنقائص (١٠).

وهذا ما ذهب إليه الجويني، والبغدادي، والرازي من أساطين

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات ص ٣١٧، وانظر صحيح البخاري مع الشرح حديث رقم ٧٤٠٧ توحيد.

<sup>(</sup>٢) الأسياء والصفات ص ٣١٣، الاعتقاد ص ٣٠، وانظر صحيح البخاري مع شرحه رقم ٧٤٠٨ توحيد.

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد ص ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الأسياء والصفات ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان (١٢: ٣٣، ٣٤).

<sup>(</sup>٦) الأسماء والصفات ص ٣١٣.

الأشاعرة(١). كما أولها المعتزلة بالعلم(١). وهي تأويلات فاسدة، ما أنزل الله بها من سلطان، الغرض منها الهرب من إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى، وقد رد عليهم مؤكداً إن ما وردت به النصوص ظاهر في إثبات العين صفة لله سبحانه، لائقة بجلاله(١). ويؤيد ما ذهب إليه البيهقي ما ورد في رواية البخاري من إشارته صلى الله عليه وسلم إلى عينه عند بيانه للصفة التي نعرف بها ربنا سبحانه وهو كماله في صفاته، ونقصان الدجال بإصابته بالعور في عينه اليمنى. وهذا إثبات صريح لصفة العين، ورد ملجم لكل مؤول. وما ادعاه ابن حجر حين قال: «ولم أر في كلام أحد من الشراح حمل هذا الحديث على معنى خطر لي، فيه إثبات التنزيه، وحسم مادة التشبيه عنه: وهو أن الإشارة إلى عينه صلى الله عليه وسلم إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال فإنها كانت صحيحة مثل هذه ثم طرأ عليها العور لزيادة كذبه في دعوى الالهية. . ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه (١) ماادعاه هنا من تأويل لهذا الحديث، في نظري أنه يصرف الاشارة عن نفسه (١) ماادعاه هنا من تأويل لهذا الحديث، في نظري أنه يصرف الاشارة عن مقصدها السديد وهو تحقيق اتصافه سبحانه بصفة العين حقيقة لا تأويل فيها، وليس في هذا المعنى تشبيه لأن المقصد تحقيق الوجود على ما يليق بالله تبارك وتعالى.

وإثبات البيهقي \_ رحمه الله \_ لهذه الصفة إثبات وجود لا تكييف فيه لا ريب أنه بعينه مذهب السلف، كها ذكره هو نفسه عن ابن عباس في تفسير الآية، وكها بينت أنه رأى قتادة واختيار الامام الطبري، وهو ما ذهب إليه الإمام ابن خزيمة حيث قال بعد أن ساق الآيات التي ذكرها البيهقي «فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت الخالق البارىء لنفسه من العين، وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد أثبته في محكم تنزيله (٥).

<sup>(</sup>١) أنظر الارشاد للجويني ص ١٥٥، أصول الدين للبغدادي ص ١٠٩، أساس التقديس للرازي ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) الأسهاء والصفات ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر، أحمد بن على، فتح البارى (١٣: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) ابن خزيمة، كتاب التوحيد ص ٤٢.

وكما يظهر من اقتصار البيهقي \_رحمه الله \_ على الألفاظ الواردة في الآيات من ذكر عين واحدة، أو أعين، وجمعه بين لفظي الإفراد والجمع بأن المراد: صفة واحدة، والجمع على معنى التعظيم (١) وقوله عن حديث الدجال: إن المقصود منه نفي نقص العور عن الله سبحانه، وإثبات العين له صفة \_ كما سبق أن ذكرت عنه \_ بمعنى أن الاثبات لعين واحدة، ونفي النقص عنها لا يثبت غيرها، فيظهر من ذلك كله أنه لا يثبت عينين لله تبارك وتعالى، بحجة أن ذلك لم يرد وهي حجة سكت عن ذكرها إلا أن كلامه يدل عليها.

إلا أن السلف يخالفونه في ذلك حيث يرون أن الأحاديث الواردة في صفة الدجال تؤكد إثبات عينين لله تبارك وتعالى، فيقول الدارمي عثمان بن سعيد: العور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين(٢).

ويقول أيضاً: ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله ليس بأعور» بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور (٣).

والمعروف من منهج السلف أنهم حينها يثبتون الصفة لله تبارك وتعالى عند ورود النص بها، فإنما يثبتونها على معناها الظاهر المتبادر منها، مع نفي التشبيه والمماثلة بين صفات الله وصفات خلقه وبيانه صلى الله عليه وسلم للعلامة التي نعرف بها الدجال حين ادعائه الألوهية، وهي وجود نقص فيه منزه ربنا سبحانه عنه، وهو أنه أعور عين اليمنى، فإن المتبادر إلى الذهن لأول مرة أن الله تبارك وتعالى له عينان خلافاً للدجال الذي عورت عينه اليمنى، والعور المعروف في اللغة هو ذهاب حس إحدى العينين(أ)، وإثباتنا لذلك إنما هو إثبات وجود وكمال، لا إثبات تشبيه.

وممن ذهب إلى أن الله تبارك وتعالى يوصف بأن له عينين بلا كيف الإمام

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) رد، امي عثمان بن سعيد على المريس العنيد، ضمن مجموعة عقائد السلف ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر القاموس المحيط (٢: ٩٧)، لسان العرب (٤: ٦١٢).

ابن خزيمة (١) وأبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (٢) ولم يخرج المثبتون لذلك على ورد به الشرع صراحة.

وأما ما قاله الشيخ محمد زاهد الكوثري حيث قال: من قال له عينان ينظر بها فهو مشبه قائل بالجارحة (٣). فهو كلام معهود من جميع المعطلة، إذ يتهمون كل من أثبت صفة لله تبارك وتعالى إثباتاً حقيقياً لورود النص بتلك الصفة، بأنه مشبه، ومجسم، إلا أن هذا اتهام باطل، ومردود على أصحابه، لأن السلف يثبتون ما أثبته الله لنفسه إثباتاً من غير تعطيل، ولا تشبيه، بل يثبتونها له على ما يليق بجلاله وعظمته، ويعتقدون اعتقاداً جازماً بأن الله لا يشبه أحداً من خلقه، ولا يشبهه سبحانه أحد منهم، فهو واحد في أسمائه وصفاته والمشبهة مقوتون من جانب السلف مقت المعطلة، واتهامهم بالتشبيه لا يصدر إلا من جاهل بمذهبهم، أو مغرض يريد التمويه والتلبيس والله المستعان.

وقد كان البيهقي \_ رحمه الله \_ موفقاً فيها ذهب إليه من الاثبات على منهج السلف \_ رحمه الله.

إلا أن ما استعمله من عبارات هنا يقصد بها نفي المشابهة بين الله وبين خلقه في حالة الاثبات من مثل قوله عن صفة الوجه «لا من حيث الصورة وعن صفة العين» لا من حيث الجارحة» فإنها صفة العين» لا من حيث الحدقة وعن صفة اليد «لا من حيث الجارحة» فإنها وإن كانت صحيحة من حيث المعنى عبارات مبتدعة لم يستعملها السلف من أجل التنزيه، فيكفي في هذا الباب أن نعلم قطعاً أن كل صفة ثابتة لله سبحانه فإنها لا تشبه صفات خلقه ولا تشبهها صفاتهم، لأن صفات الله تبارك وتعالى تليق بجلاله وعظمته وصفات خلقه تليق بضعفهم وافتقارهم، فنفصل في الاثبات، ونجمل في النفي والتنزيه، سيراً على منهج القرآن الكريم الذي أجمل النفي المتضمن للتنزيه، في مثل قوله تعالى «ليس كمثله شيء» وفصل الاثبات في قوله «وهو السميع البصير» إلى غير ذلك عما ورد من التنزيه المجمل الاثبات في قوله «وهو السميع البصير» إلى غير ذلك عما ورد من التنزيه المجمل

<sup>(</sup>١) كتاب التوحيد ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) مقالات الاسلاميين (١: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقى ص ٣١٣.

والاثبات المفصل، بخلاف ما ابتدعه المتكلمون الذين يجملون في الاثبات ويفصلون في النفى.

# ـ٣\_ صفة اليدين

وهذه صفة ثالثة من صفات الذات الخبرية، أثبتها البيهقي رحمه الله حيث ترجم لها بقوله: «باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة، لورود خبر الصادق به»(١).

وقد أثبتها لأنه قد وردت أدلة صريحة بذلك الاثبات، لا تحتمل التأويل أبداً.

وقد بين موقفه من النصوص الواردة بذكر هذه الصفة وهو موقف يتمثل في تقسيم تلك النصوص إلى قسمين:

أحدهما: جعله دليل ذلك الإثبات، لأن صيغة وروده يقتضي إثبات اليد الواردة فيها على أنها صفة حقيقية لله تبارك وتعالى وتأويلها يؤدي إلى أمور باطلة عقلًا وشرعاً.

ثانيهما: لا يدل صراحة على إثبات تلك الصفة لأن اليد الواردة فيه لها معان غير معنى اليد التي هي صفة لله تبارك وتعالى فيكون المقصود باليد فيها اما الملك، أو القدرة، أو الرحمة أو المنعمة، أو جرى ذكرها صلة في الكلام.

فأما أدلة الاثبات فهي كقوله تعالى: ﴿ يَا إِبليس مَا مَنْعُكُ أَنْ تَسْجَدُ لَمَا خُلَقْتُ بِيدِي ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ﴾ (٣) . هذا من القرآن الكريم .

أما من السنة: فمنها حديث الشفاعة، الذي رواه أنس عن النبي صلى

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات، ص ٣١٤.

<sup>(</sup>۲) سورة ص آية ۷۰.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: آية ٦٤.

الله عليه وسلم قال: «يجمع المؤمنون يوم القيامة، فيهتمون فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم، أنت أبو الناس خلقك الله بيده، واسجد لك ملائكته وعلمك أسهاء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. . الحديث»(١).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليها السلام، فقال موسى لآدم: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه، وخط لك في الألواح بيده، أتلومني على أمر قضاه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاماً؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى،

وحديث عبدالله بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده»(٣).

ففي تلك الآيات وهذه الأحاديث أوجب البيهقي حمل اليد على الصفة لأن حملها على غير ذلك غير سائغ، لما فيه من نفي المعنى الذي جاءت من أجله هذه النصوص، وهو الاشارة إلى اختصاص آدم عن إبليس بأن الله خلقه بيده، ومشاركة موسى عليه السلام له في هذه الخاصية بأن كتب له الله تبارك وتعالى التوراة بيده، كما اختصت جنة الفردوس عن سائر الجنان بأن غرسها الله بيده. فاختصت هذه الأمور عن غيرها من مخلوقات الله بأن تعلقت بتلك الصفة التي

<sup>(</sup>۱) الأسهاء والصفات، ص ۳۱۵، والحديث متفقق عليه، انظر صحيح البخاري مع الشرح حديث رقم ۷۲۱ (۱: ۱۸۰).

 <sup>(</sup>۲) الأسياء والصفات، ص ۳۱۸، والحديث متفق عليه، بخاري رقم ۷۵۱۵ (۳: ٤٧٧)، مسلم
 رقم ۲۹۵۲ (٤: ۲۰٤٢).

<sup>(</sup>٣) الأسماء والصفات، ص ٣١٨، وقد قال البيهقي: هذا مرسل وفيه أن ثبت دلالة على أن الكتب ههنا بمعنى الخلق، وإنما أراد خلق رسوم التوراة وهي حروفها، وأما المكتوب فهو كلام الله عز وجل صفة من صفات ذاته غير بائن منه، إلا أن تأويل الكتب بالخلق يأباه ظاهر الخبر، كما قال الشيخ محمد صديق حسن خان في كتابه الجوائز والصلات، ص ١٨٤، الطبعة الهندية.

هي اليد وذلك أكبر شاهد على أن اليد في تلك النصوص صفة حقيقية لله تبارك وتعالى بها خلق الله تعالى بعض مخلوقاته بدون واسطة تشريفاً لها على سائر الخلق.

وفي هذا المعنى يقول البيهقي \_رحمه الله\_: «فأما قول عز وجل فيا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فلا يجوز أن يحمل على الجارحة، لأن الباري جل جلاله واحد، لا يجوز عليه التبعيض، ولا على القوة والملك والنعمة والصلة، لأن الاشتراك يقع حينئذ بين وليه آدم، وعدوه إبليس، فيبطل ما ذكر من تفضيله عليه لبطلان معنى التخصيص، فلم يبق إلا أن يحملا على صفتين تعلقتا بخلق آدم، تشريفاً له، دون خلق إبليس، تعلق القدرة بالمقدور، لا من طريق المباشرة، ولا من حيث الماسة وكذلك تعلقت بما روينا في الأخبار من خط التوراة وغرس الكرامة لأهل الجنة، وغير ذلك تعلق الصفة في الأخبار من خط على غير الصفة»(١).

وقال في كتاب الاعتقاد: «وقال الله عز وجل ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾ بتشديد الياء من الاضافة، وذلك تحقيق في التثنية وفي ذلك منع من حملها على النعمة، والقدرة لأنه ليس لتخصيص التثنية في نعم الله ولا في قدرته معنى يصح، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى ولأنه خرج مخرج التخصيص، وتفضيل آدم عليه السلام على إبليس وحملها على القدرة أو على النعمة يزيل معنى التفضيل لاشتراكها فيها ولا يجوز حملها على الماء والطين، لأنه لو أراد ذلك لقال لما خلقت من يدي، كما يقال: صنعت هذا الكوز من الفضة أو من النحاس، فلما قال بيدى علمناأن المراد بهما غير ذلك»(٢):

وهكذا يثبت البيهقي \_رحمه الله\_ اليد صفة لله تبارك وتعالى بأدلتها التي أوردها، راداً على المؤولين، الذين يرى البيهقي \_رحمه الله\_ في رأيهم خروجاً عن المعنى الصواب، والطريق الأسلم، ويتلخص رده الذي تضمنه كلامه السابق في النقاط التالية:

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات، ص ٣١٩، ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد، ص ٢٩، ٣٠.

- ١ \_ إن تأويل اليد بالقدرة \_ في هذه النصوص \_ يؤدي إلى إبطال الخاصية التي اختص الله تبارك وتعالى بها بعض مخلوقاته وفضلهم بها على غيرهم، وذلك لأننا إذا قلنا بأن المقصود باليد القدرة، فإن إبليس أيضاً خلقه الله بقدرته، فلا فرق حينئذ بينه وبين آدم عليه السلام، ولا معنى لتخصيص خلق آدم بأنه كان بيد الله.
- ٧ ــ إن التثنية في «بيدي» تبطل القول بالتأويل أيضاً، لأن التشديد تحقيق في التثنية، وتخصيص التثنية في نعم الله وقدرته ليس له معنى يصح، لأن قدرة الله تعالى واحدة لا حدود لها، ونعمة لا تحصى كثرة، فلا يصح تأويلها بأن المراد «بقدرتي» أو «بنعمتي» لعدم جواز انحصار قدرة الله ونعمه في عدد.
- ٣ ــ إن تأويل اليدين في الآية بالماء والطين غير صحيح، لأنه لو أراد ذلك لقال
   «من يدي» إذ الماء والطين يكونان حينئذ ابتداء الخلق فيكون منها. فلما
   قال «بيدي» علمنا أنه أراد الصفة الحقيقية التي بها كان الخلق.

وقد كان البيهقي واضحاً في رأيه القائل بإثبلت اليدين صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، إلا أنه ذكر ضمن ما تقدم كلاماً أوقعه فيها فر منه حيث قال: «... فلم يبق إلا أن يحملا على صفتين تعلقتا بخلق آدم تشريفاً له، دون خلق إبليس تعلق القدرة بالمقدور، لا من طريق المباشرة... «(۱) لأن إبليس خلقه الله بقدرته لا من طريق المباشرة، بل بكلمة «كن» وآدم عليه السلام خلقه الله بيده من غير واسطة تفضيلاً له على إبليس لعنه الله، وقد روى الطبري عن بياهد، عن ابن عمر في تفسير هذه الآية قال: خلق الله أربعة بيده: العرش، وعدن، والقلم، وآدم. ثم قال لكل شيء كن فكان (۲).

وقال العلامة جمال الدين القاسمي عن خلق الله لأدم المذكور في آية ﴿لما خلقت بيدي﴾ قال: أي بنفسي من غير توسط (٣).

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات، ص ٣٢٠، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان للطبري (٢٣: ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل للقاسمي (١٤: ١٢٧٥).

فخلق الله تبارك وتعالى لآدم كان خلقاً مباشراً مخالفاً لسائر مخلوقاته التي خلقها بكلمة «كن» وخلقه له سبحانه بهذه الطريقة لإبراز فضيلة آدم عليه السلام، وتشريفه على إبليس اللعين الذي استكبر وأبى السجود له زاعبًا أنه خير منه.

وكلام البيهقي جملة يدل على أنه يرى ذلك، ولعله إنما تحرج من التعبير عن خلق الله لآدم بالمباشرة ظاناً أن ذلك يقتضي اعتقاد حاجة الله إلى وسائط يخلق بها، أو أن ذلك يقتضي تشبيهاً وتجسمياً، إلا أن هذه النظرة كانت خاطئة لأن إثبات أن الله خلق آدم بيده مباشرة من غير واسطة، إنما كان ذلك من الله ليخص آدم بأمر، لا أنه محتاج إلى تلك المباشرة ليتم الخلق، كما أن ذلك لا يقتضي تشبيهاً ولا تجسياً لأن كل فعل من أفعال الله تعالى، أو صفة من صفات ذاته، إنما نشبها له على ما يليق بجلاله وكماله، مع إيماننا العميق بأن لا أحد من خلقه يشبهه ولا يشبه أحداً منهم بأي وجه، تعالى الله عن مشابهة خلقه علواً كبيراً.

وأما الموقف الثاني للبيهقي تجاه النصوص الواردة بذكر اليد مضافة إلى الله سبحانه، فهو تأويلها إلى معنى آخر يدل عليه السياق في الآية أو الحديث، كالملك، أو القدرة، والرحمة، والنعمة، أو تكون صلة في الكلام وفي ذلك يقول: وقد روينا ذكر اليد في إخبار آخر، إلا أن سياقها يدل على أن المراد بها الملك، والرحمة، والنعمة، أو جرى ذكرها صلة في الكلام(١).

ويفرق بين هذا الموقف والذي قبله بأن ما تقدم ذكره يوجب التفضيل، والتفضيل إنما يحصل بالتخصيص، فلم يجز حملها فيه على غير الصفة، وكذلك في كل موضع جرى ذكرها على طريق التخصيص، فإنه يقتضي تعلق الصفة التي تسمى بالسمع يداً بالكائن فيها خص بذكر ما فيه تعلق الصفة بمقتضاها ثم لا يكون في ذلك بطلان موضع تفضيل آدم عليه السلام على إبليس، لأن التخصيص إذا وجد له في معنى دون إبليس لم يضر مشاركة غيره إياه في ذلك المعنى، بعد أن لم يشاركه فيه إبليس(٢).

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات، ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

ويعني بهذا الكلام: إن كل نص من آية أو حديث جاءت بذكر اليد معلقة بكائن ما على سبيل التخصيص والتفضيل له عما سواه بأمر من الأمور فإن هذا النوع من النصوص هو الذي يوجب حمل اليد الواردة فيه على الصفة، ويكون دليل إثباتها كالنصوص السابقة.

أما ما سوى ذلك فمصيره التأويل إلى المعنى الذي يدل عليه السياق.

فمها جاءت فيه اليد بمعنى الملك والقدرة \_ في نظر البيهقي ومن حذا حذوه \_ قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ﴾(١).

ومما جاءت فيه اليد صلة في الكلام قوله تعالى: ﴿ أُو لَمْ يَرُوا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمُ عَمَلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَاماً ﴾ (٢).

أما قوله تعالى: ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾ (٣) ، فالمقصود به تعظيم أمر البيعة ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « الأيدي ثلاث: يد الله هي العليا. . الحديث » (٤) ، قصد به تعظيم أمر الصدقة . . إلى غير ذلك من الأمثلة التي أوردها البيهقي على أن المراد بها معنى آخر يدل عليه السياق غير الصفة (٥) . وهذا التفريق بين النصوص الواردة بذكر اليد سبقه إلى القول به شيخه ابن فورك (١) .

إلا أن هذه تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، فهي \_ كها قال عنها الشيخ محمد صديق حسن خان \_ إنها تأويلات من طريق السلف بمراحل بعيدة، ولا طائل تحتها لمن يريد الله ورسوله فالواجب قصر اللفظ على مورده من دون تكييف ولا تعطيل، والتأويل نوع من بيان الكيفية عند من يعرف مدارك الشرع (٧). هكذا قال الشيخ محمد صديق وهو كلام صحيح لا غبار عليه، لأن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ٧٣.

 <sup>(</sup>۲) سورة يسّ : آية ۷۱.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح: آية ١٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده (١: ٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر هذه الأمثلة في الأسهاء والصفات، ص ٣١٩ ـ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) مشكل الحديث، ص ١٦٩ ـ ١٧٠.

<sup>(</sup>V) الجوائز والصلات، ص ١٨٤.

ذكر اليد مضافة إلى صاحبها تحدد المراد، فإذا ذكرت اليد أو غيرها من الصفات مضافة إلى الله تبارك وتعالى فإنها تعني الصفة الحقيقية لا محالة ولا يعترض علينا بأننا إذا اعتبرنا اليد في قوله تعالى: ﴿عما عملت أيدينا﴾ صفة نكون قد أثبتنا أيادي كثيرة، أو أننا قد أشركنا مع آدم في الخاصية \_وهي خلق الله له بيده \_ سواه لأننا نقول إن بين هذه الآية وبين قوله تعالى عن خلق آدم ﴿لما خلقت بيدي﴾ فرقاً من وجهين:

أحدهما: أنه هنا أضاف الفعل إليه، وبين أنه خلقه بيديه وهناك أضاف الفعل إلى الأيدى.

الثاني: أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس، كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها﴾(١) أي: يديها، وقوله ﴿فقد صغت قلوبكها﴾(١) أي قلباكها، فكذلك قوله ﴿مما عملت أيدينا﴾(١).

إلا أننا نقول أن إضافة الأيدي إلى الله هنا للدلالة على الصفة الحقيقية لله تبارك وتعالى، وقد قال الامام الشوكاني في تفسير هذه الآية: أي مما أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا شركة، وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة في الاختصاص والتفرد بالخلق كما يقول الواحد منا عملته بيدي للدلالة على تفرده بعمله (٤).

فهناك إذاً رأيان واضحان للبيهقي تجاه ما جاء في اليد.

أحدهما: جعله دليلًا للإثبات لصراحته في ذلك.

والآخر: رآه لا يصلح دليلًا، لأن السياق \_ في نظره \_ لا يساعد على ذلك، الأمر الذي به فارق منهج السلف.

والمهم: أن البيهقي أثبت هذه الصفة إثباتاً حقيقياً، وهو بذلك يوافق

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: آية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم: آية ٤.

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦: ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير للشوكاني (٤: ٣٨١، ٣٨١).

ما عليه السلف من ذلك الإثبات إلا أنه استدل ببعض أدلتهم لابها جميعاً، إذا اتضح مما سبق تفريقه بين النصوص الواردة في ذلك أما السلف فإنهم يستدلون بكل نص من آية أو حديث وردت اليد فيه مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أن الامام ابن خزيمة وهو من أعظم أثمتهم – جعل جميع النصوص التي من هذا النوع دليلاً للإثبات سواء منها ما استدل به البيهقي وما صرفه عن المراد، فقد قال ابن خزيمة – رحمه الله – «باب ذكر إثبات اليد للخالق جل وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان كها أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام، ثم ذكر ما استدل به البيهقي من القرآن الكريم، وزاد عليه ما لم يرض به البيهقي دليلاً، كقوله تعالى (يد الله فوق أيديهم) وقوله (أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً) وغيرهما من الآيات التي يرى البيهقي خروجها عن المقصد، وعدم دلالتها على المراد.

كما ذكر من السنة عين أدلة البيهقي، وزاد عليها ما أخرجه البيهقي عن الأدلة(١).

وممن ذهب إلى حمل اليد على الصفة في جميع المواضع الشيخ أبو الحسن الأشعري<sup>(۲)</sup> وشيخ الاسلام ابن تيمية<sup>(۳)</sup> بل هو رأي السلف جميعاً لما اشتهر عنهم من قولهم في آيات الصفات: «أمروها كها جاءت» بمعنى أنها تجري على ظاهرها من غير تأويل، كها ذكر ابن تيمية عن أبي عمر بن عبدالبر حافظ المغرب قوله: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: «أمروها كها جاءت... وقال أبو عمر: أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والايمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفيون شيئاً من ذلك»<sup>(٤)</sup>. وما ذكره ابن عبدالبر عن السلف ذكره قبله الآجري عن

<sup>(</sup>١) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة، ص ٥٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الإبانة، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٦: ٣٦٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الحموية الكبرى، ص ٢٥١ ـ ٢٥٣، ضمن مجموعة الرسائل الكبرى، ج ١، مجموع الفتاوى (٥: ٣٩ ـ ٤٠).

الامام أحمد بن حنبل(۱). وتوضيح ابن عبدالبر لمذهب السلف تعقيباً على عبارتهم تلك يبرز حقيقة مذهبهم وزيف من ادعى من المتكلمين أن مذهبهم التفويض لأن معنى عبارتهم هو ذلك فهذا ادعاء باطل وعبارتهم بمناى عنه.

فجميع النصوص الواردة بإضافة اليد إلى الله فإن حقيقة اللفظ فيها، وظاهرة «يد» يستحقها الخالق كالعلم والقدرة، بل كالذات والوجود.

أما رأي البيهقي القائل بالتفريق بين النصوص الواردة في هذا الموضوع فقد وافق فيه شيخه أبا بكر بن فورك الذي سبقه بهذا التفريق(٢).

إلا أن البيهقي خرق تلك القاعدة التي وضعها لمعرفة النص الذي يتخذ دليلًا من غيره، خرقها بجعله قوله تعالى: ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا من أدلة الاثبات، لأنها ليست من النوع الذي جعله مناط الاستدلال، فإن اليد الواردة في الآية لم تأت معلقة بكائن على سبيل التخصيص، الأمر الذي يوقع البيهقي في تناقض كان باستطاعته عدم الوقوع فيه لو سلك منهج السلف القائل بدلالة جميع النصوص \_ الوارد فيها ذكر اليد مضافة إلى الله \_ على إثبات هذه الصفة.

وهناك رأي ثالث للأشاعرة \_وهو القول بتأويل اليد الواردة في جميع المواضع، كما هو رأي الجويني، والرازي والبغدادي والآمدي وغيرهم (٣). وكل موضع له تأويل بحسبه.

أما المعتزلة فمنهم من جعل اليد كناية عن النعمة، أو عن القادرية عند من يثبت الأحوال منهم<sup>(1)</sup>.

وجميع هذه التأويلات التي ذهب إليها الأشاعرة في بعض النصوص عند

<sup>(</sup>١) الشريعة للآجري، ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) مشكل الحديث، ص ١٢٩، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) العقيدة النظامية، ص ٢٥، أساس التقديس، ص ١٢٥، غاية المرام، ص ١٣٩، أصول الدين، ص ٧٥، ١١٠.

<sup>(</sup>٤) أصول الدين، ص ١١١.

قوم، وفي جميعها عند آخرين منهم، على اختلاف في التأويل حسب ما يقتضيه السياق \_ في نظرهم \_ وكذلك تأويل المعتزلة جميعها فاسدة فساداً واضحاً.

أما القائلون بالتأويل مطلقاً، فقد بين البيهقي فساد رأيهم \_ كها تقدم \_ وأما من قال بتأويل البعض \_ ومنهم البيهقي، فإن أمرهم أهون، إذ المهم أنهم أثبتوا الصفة إثباتاً قاطعاً، وردوا على من أولها في جميع الأحوال.

أما رأيهم الآخر فوجهة نظر خاطئة، خالفوا بها ما أجمع عليه السلف من حمل اليد على الحقيقة في جميع مواردها، لصراحة الأدلة على ذلك.

وإذا كان البيهقي قد أثبت صفة الوجه والعين واليد، إثباتاً حقيقياً، فهل هذا المسلك هو ما نهجه في بقية صفات الذات الخبرية أم أنه اتخذ طريقاً أخرى؟

الواقع أن البيهقي لم يثبت بقية الصفات، بل مال فيها إلى التأويل، وفيها يلي نأخذ أمثلة منها لنتبين منهج البيهقي فيها بعد أن عرفنا ما أثبته منها.

### اليمين والكف:

وإذا كان البيهقي \_ رحمه الله \_ قد أثبت اليدين صفة لله تبارك وتعالى، مستدلاً ببعض ما ورد في ذلك من نصوص، فإن ثمة نصوصاً أخرى وردت بذكر اليمين والكف، سردها البيهقي في باب مستقل عنون له بقوله «باب ما ذكر في اليمين والكف(١)».

فمن النصوص التي ذكرها تحت هذا الباب قوله تعالى ﴿وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون (٢).

وقوله سبحانه ﴿ولو تقوُّل علينا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>Y) سورة الزمر: آية ٦٧.

٣) سورة الحاقة: آية ٤٦.

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة، ويطوي السهاء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض (١٠)».

وحديث ابن عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا(٢)».

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم ينقص مما في يمينه قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض (٣)».

وحديث أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب \_ ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله(1)».

إلى غير ذلك من النصوص اللي أوردها البيهقي.

ولكن هل البيهقي بإيراده لهذه النصوص يثبت اليمين والكف صفتين لله تبارك وتعالى، أم ما هو موقفه منها؟

الواقع أن ترجمة البيهقي لهذا الباب بعيدة عن قصد الاثبات لأننا رأيناه في الصفات التي يثبتها يترجم لها بقوله «ما جاء في إثبات كذا. . . » بخلاف ترجمته للباب هنا بقوله «باب ما ذكر . . . » ومقصوده بذلك أن ذكر اليمين، والكف في

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد. أنظر صحيح البخاري مع الشرح (۱۳: ۳۹۷)، مسلم في صفات المنافقين حديث رقم ۲۷۸۷ ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي (٤: ٢١٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم. أنظر حديث رقم ١٨٢٧ إمارة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي (٣: ١٤٥٨).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب التوحيد، أنظر الصحيح مع شرحه (١٣: ٣٩٣)، مسلم في كتاب
 الزكاة رقم ٩٩٣ ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي (٢: ٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الزكاة رقم ١٠١٤ ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي (٢٠٢٠).

هذه النصوص ليس المراد به إثبات هاتين الصفتين، إذ أنه يرى أن اليمين والكف لا تخرجان عن معنى اليد، لذلك فإن النصوص الواردة بذكر اليمين والكف على سبيل التعلق بكائن ما، صالحة لأن تكون أدلة إثبات لصفة اليد، على منوال ما تقدم ذكره في النصوص التي جعلها دليلًا لاثبات هذه الصفة، ولبيان ذلك يقول: «اليمين يراد به اليد، والكف عبارة عن اليد واليد لله تعالى صفة بلا جارحة، فكل موضع ذكرت فيه فالمراد بذكرها تعلقها بالكائن المذكور معها، من الطي، والأخذ، والقبض، والبسط، والمسح والقبول، والانفاق، وغير ذلك، تعلق الصفة الذاتية بمقتضاها من غير مباشرة، وليس في ذلك تشبيه بحال (۱)».

إلا أنه يرى أن الاستدلال بها على إثبات صفة اليد ليس أمراً حتمياً، بل قصد بإيراده لهذا الكلام التنبيه على صلاحية هذا النوع من النصوص للاستدلال على إثبات صفة اليد، مع أنه يجوز أن يراد باليمين والكف معان أخرى سوى اليد، بدليل ما ذكره فيها بعد من قوله «واليمين المذكور في الأخبار التي ذكرناها محمول في بعضها على القوة والقدرة. . وفي بعضها على حسن القبول، لأن في عرف الناس أن أيمانهم تكون مرصدة لما عز من الأمور، وشمائلهم لما هان منها والعرب تقول: فلان عندنا باليمين أي بالمحل الجليل، ومنه قول الشاعر:

أقول لناقتي إذ بلغتني لقد أصبحت عندي باليمين أي بالمحل الجليل<sup>(۲)</sup>.

ويقول في الكف بالنسبة لله تبارك وتعالى، إن المراد به ملكه وسلطانه، ويستدل على ذلك بما ذكر من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثيراً ما يردد في خطبته على المنبر:

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات ص ٣٣١، ٣٣٢.

خفض عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها وإما أن يكون بمعنى النعمة (١).

وبناء على ما تقدم فإنه أول اليمين في قوله تعالى ﴿والسموات مطويات بيمينه ﴾ بأن المراد الإخبار عن الملك والقدرة، أو إنه أراد: ذاهبات بقسمه، أي أقسم ليفنيها.

وقوله ﴿ لأخذنا منه باليمين ﴾ أي بالقوة والقدرة.

كما أول القبضة في الآية بأن المراد بها الملك والقدرة، أو الافناء والاذهاب(٢).

وهكذا سار في تأويله لباقي النصوص. وهي تأويلات أسندها إلى من يسميهم أهل النظر، ويقصد بهم علماء الكلام من الأشاعرة، وعلى رأسهم شيخه أبو بكر بن فورك الذي أخذ عنه هذه التأويلات مباشرة (٣).

هذه هي السبيل التي اختارها البيهقي لهذه النصوص مع أنه يحكي أن مذهب السلف إمرارها كها جاءت حيث قال: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيتين والاخبار في هذا الباب مع اعتقادهم بأجمعهم أن الله تبارك وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض (٤)».

ثم ذكر تأييداً لما قال: إن قتادة لم يفسر آية ﴿ وَمَا قَدْرُوا الله حَقَّ قَدْرُهُ. . ﴾ الآية.

وذكر قول سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه (٥).

متصوراً من ذلك أن مذهبهم التفويض، وليس الأمر كذلك، إذ أنهم

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٣٣٢.

 <sup>(</sup>٢) أنظر هذه التأويلات في كتاب الأسهاء والصفات ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) أنظر كتاب مشكل الحديث ص ٧٥، ٨٠.

<sup>(</sup>٤) الأسهاء والصفات ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر.

يعنون بالسكوت عليه إمراره على الظاهر دون بحث عن الكيفية أو تكلف لتأويل صارف لذلك الظاهر المتبادر إلى الذهن \_ كها سبق أن أوضحت.

لذلك فإن المذهب الحق الذي عليه السلف الصالح إزاء هذه الصفات هو إثباتها إثباتاً حقيقياً لله تبارك وتعالى، كما قال العلامة جمال الدين القاسمي حاكياً مذهبهم ذاك: مذهب السلف هو إثبات ذلك من غير تكييف له، ولا تشبيه ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير، ولا إزالة للفظ الكريم عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل. يجرون على الظاهر ويكلون علمه إليه تعالى، ويقرون بأن تأويله «أي ما يؤول إليه من حقيقة» لا يعلمه إلا الله. وهكذا قولهم في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت بها الأخبار الصحاح(١)».

وقد أورد الامام أبو بكربن خزيمة النصوص التي أوردها البيهقي مستدلاً بها على إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى.

وإن كلتا يديه يمين لا شمال فيهما، كما ورد في الحديث حيث قال مترجماً لبعض هذه النصوص: «باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز وجل إذ اليسار من صفة المخلوقين(٢)».

إلا أنني أقول أن المنع من إطلاق اليسار على احدى يدي الله سبحانه وتعالى إنما كان تأدباً فقط، لأن إثبات اليمين وإسناد بعض الشؤون إليها كما في قوله تعالى ﴿والسموات مطويات بيمينه ﴾ وكما في قوله عليه السلام » يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار » يدل على أن له يداً أخرى سوى اليمين. فوصفتا تأدباً بأن كلتيها يمين.

وقصارى القول: إن ورود ذكر اليمين، والكف، واليد في النصوص السابقة وغيرها يدل أعظم دلالة على ثبوت اليد حقيقة، ويبطل كل محاولات المعطلة في التأويل ويدل كذلك على أن يدي الله تبارك وتعالى توصفان باليمين، ويوصف الرب تبارك وتعالى بأن له كفاً على الحقيقة دون تكلف تأويل، ودون بحث عن كيفية هي عنا في علم الغيب.

١) القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأويل ١٤: ١٤٩٥.

<sup>(</sup>۲) أنظر كتاب التوحيد ص ٦٦، تحقيق دكتور محمد خليل هراس.

## الأصابع:

وهذه صفة من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى بالسنة الصريحة الصحيحة، وقد أورد البيهقي رحمه الله حديثين جاء بذكر هذه الصفة.

أحدهما: حديث عبدالله بن مسعود الذي أورده بروايات متعددة وكلها صحيحة وهو أن رجلاً من أهل الكتاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو يا رسول الله، إن الله جعل السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيهزهن فيقول: أنا الملك، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر، ثم قال: ﴿ وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ﴾ . . . الأية (١).

وثانيهها: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفها حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك (٢)».

فهذان الحديثان هما مدار كلام البيهقى حول هذه الصفة.

فأما الحديث الأول، فله بشأنه موقفان:

أحدهما: رد ما قد يتوهم من إثبات هذه الصفة به، وإنكار ما جاء فيه. وثانيهما: التأويل إذا كان لا بد من القبول.

فأما الموقف الأول: فمبني على ماذكره من كلام للشيخ أبي سليمان الخطابي حول هذا الحديث، والذي رأى فيه البيهقي سلامة التصور وصحة التوجيه والاستنتاج وهو قوله: اليهود مشبهة وفيها يدعونه منزلاً في التوراة. ألفاظ

<sup>(</sup>۱) الأسياء والصفات ص ٣٣٤، والحديث متفق عليه. أنظر كتاب التوحيد من صحيح البخاري مع شرحه (١٣: ٣٩٣)، صحيح مسلم في صفات المنافقين رقم ٢٧٨٦ ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي (٤: ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) الأسهاء والصفات ص ٣٤٠، ورواه مسلم في كتاب القدر رقم ٢٦٥٤ (٤: ٢٠٤٥).

تدخل في باب التشبيه، ليس القول بها من مذاهب المسلمين، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل الله من كتاب(١)».

والنبي صلى الله عليه وسلم أولى الخلق بأن يكون قد استعمله مع هذا الحبر، والدليل على ذلك أنه لم ينطق فيه بحرف تصديقاً له أو تكذيباً، إنما ظهر منه في ذلك الضحك المخيل للرضا مرة، والتعجب والانكار أخرى، ثم تلا الآية، والآية محتملة للوجهين معاً، وليس فيها للاصبع ذكر، وقول من قال من الرواة «تصديقاً لقول الحبر ظن وحسبان (٢)».

ثم يؤكد البيهقي صحة كلام الخطابي هذا بأثر أسنده إلى ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: «إن اليهود والنصارى وصفوا الرب عز وجل، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم (ما قدروا الله حق قدره) ثم بين للناس عظمته فقال: (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) فجعل وصفهم ذلك شركاً.

قال البيهقي: هذا الأثر عن ابن عباس إن صح، يؤكد ماقاله أبو سليمان ــرحمه الله (٣).

ومن هذا تبين لنا أن البيهقي يعتمد في إنكاره لما جاء في الحديث على أمور:

- ١ إن ذكر الأصابع في الحديث من قول اليهودي.
- ٢ ــ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بما يدل على تصديق الحبر.
- ٣ ـ دلالة هذين الأمرين على أن إثبات الأصابع من عقيدة اليهود وليس من عقيدة المسلمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. أنظر الصحيح مع شرحه (٥: ٢٩١).

 <sup>(</sup>٢) الأسهاء والصفات ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) الأسماء ص ٣٣٩.

- إن كثيراً مما ورد في كتب اليهود صريح في التشبيه، والتشبيه ليس من عقائد المسلمن.
- إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث آخر عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم، وأولى بأن يكون أول من يطبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد المواقف المقتضية لذلك.
- ٦ \_ إن ما ورد في بعض روايات الحديث من قول بعض الرواة عن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تصديقاً لقول الحبر، إنما هو ظن وحسبان.

هذا عن موقف الرفض كلية للإستدلال بما جاء في الحديث، وهو موقف جد خطير، من قال به وارتضاه \_ وفي مقدمتهم شيخنا البيهقي فقد وقع في خطأ كبير، ونحن نجيب عن النقاط التي كانت سبب الرد للاستدلال بأن نقول:

أما كون ذكر الأصابع في الحديث من قول اليهودي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك صحيح، وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بما يصدق قول الحبر، فإنه قد حصل منه صلى الله عليه وسلم عما يدل على التصديق ما هو أبلغ من النطق، وهو سروره عليه السلام بقول اليهودي ذاك وابتهاجه بالحق الذي أجراه الله على لسانه ولذلك ضحك ضحكاً شديداً بدت منه أواخر أسنانه عليه السلام من شدته، ولو لم يكن ما جاء به ذلك اليهودي حقاً، بل جرأة على وصف الله تعالى بما لا يليق به سبحانه، لما كان هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، بل لحدث ضده، ولتمعر وجهه عليه السلام ولغضب غضباً شديداً، ولزجر اليهودي، وبين كذبه فيها قال، ولفند ما زعم سيها وأن قول ذلك الحبر يمس العقيدة في صميمها، لأنه يتعلق بذات الخالق البارىء سبحانه وتعالى، ولذلك فإن إمام الأئمة أبا بكر بن خزيمة يرى بأن مثل هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم \_ أي بأن ضحكه كان إنكاراً لا تصديقاً \_ ينافي الإيمان والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول في ذلك:

«... وقد أجلّ الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق

البارىء بحضرته، بما ليس من صفاته، فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به، ضحكاً تبدو نواجذه تصديقاً وتعجّباً لقائله، لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته(۱)».

وهذا الحديث يمثّل نوعاً من أنواع السنة، وهو التقرير لأنه عليه السلام أقرّ كلام اليهودي ورضيه، وإلا لما سكت عليه، بل كان فند قوله وأظهر كذبه فيه في الحال.

وبهذا يبطل المزعم الثالث وهو أن إثبات الأصابع من عقيدة اليهود لا من عقيدة المسلمين، وأي مانع يمنع من أن تتفق اليهودية مع الاسلام في بعض العقائد التي سلمت من التحريف في دينهم إذ أن عقيدة الإسلام واحدة في كل الشرائع. وإنما الديانات الأخرى اعتراها تحريف وتبديل مس العقائد إلى جانب التشريعات، وإذا كان هذا الإثبات عقيدة لليهود فهو مما سلم من التحريف.

وأما وصف كثير مما ورد عن اليهود بأنه صريح في التشبيه والتشبيه ليس من عقائد المسلمين، فيكفي أن ذلك كثير وذلك لا يشمل القليل الباقي، وهذا الحديث يدل على أن اليهود يثبتون هذه الصفة بغض النظر عن أنهم يشبهونها بصفات خلقه، لأن تشبيه اليهود لصفة من الصفات لا يوجب علينا نفيها بل نثبتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه أو تأويل أو تعطيل.

وأما ما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم فيها قالوا، فإن هذه بالنسبة لأمة الإسلام عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رسولها لا يأمر أمته بأمر إلا ويكون أول العاملين به، ولا ينهاهم عن آخر إلا وهو أول من يبادر إلى اجتنابه، إلا أنه يختلف عن أمته، لأنه رسول يوحى إليه فإذا كان ما سمعه من أهل الكتاب حقاً جاءه الوحي بإقراره، وإذا كان باطلاً جاءه بتكذيبه وإبطاله وهنا \_ أي في مجال العقيدة \_ لا مجال لعدم التصديق وعدم التكذيب، بل لا بد من واحد منها، لأن العقيدة واضحة،

<sup>(</sup>١) كتاب التوحيد، ص ٧٦.

وهذه القصة وقعت مع سيد البشر وتمس العقيدة في صميمها، فاليهودي صادق فيما قال، وإلا لبادر عليه السلام بالردّ، والزجر، وبيان الواضح الصحيح في القضية.

أما إن ما ورد من قول بعض الرواة عن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تصديقاً، فإن ذلك ليس ظناً وحسباناً لأنه وارد من صحابي أعرف منا بالعقيدة الصحيحة وبأحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي منها أنه لا يضحك للكذب ويعجب له، بل يتمعّر وجهه، فيكذّب صاحبه، ويوضح زيف قوله، وما كان لصحابي أن يقول مثل هذا القول جزافاً وهم أحرص الأمة على إيضاح العقيدة الحقة، فعنهم جاءنا الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصوّراً على حقيقته بروايتهم لأقواله، وأفعاله وتقريراته، التي تمثّل الرافد الثاني من روافد الاسلام بعد كتاب الله عز وجل.

وهذا كله يوضح أيضاً عدم صحة ما رواه البيهقي عن ابن عباس مؤكّداً به كلام الخطابي، ولم أجد العبارة الأخيرة التي هي بيت القصيد وهي قوله «فجعل وصفهم ذلك شركاً» لم أجدها في شيء من كتب التفسير التي نقلت رأي ابن عباس في تفسير الآية.

وعلى فرض صحته فإنه بعيد كل البعد عن أن يكون القصد منه نفي صحة ما قاله اليهودي، لأن ذلك لا يعدو كونه إشارة إلى سبب نزول الآية وهو ما ذكره من أن أهل الكتاب من يهود ونصارى وصفوا الله بأوصاف لا تليق به فأنزل الله هذه الآية تبين عظمة الله وكذبهم فيها قالوا وهو سبب ذكره الطبري عن غير ابن عباس(١).

والآية مكية. بينها القصة حدثت في المدينة.

وأما الموقف الثاني: وهو قبول ما جاء في الخبر، وتأويله. فإن ذلك مبني على فرض صحة أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان إقراراً وتصديقاً.

<sup>(</sup>١) أنظر جامع البيان. ٢٨/٢٤.

وذلك لا يعني \_ في نظر البيهقي \_ إثبات هذه الصفة على ظاهرها، بل المقصود بما جاء في الحديث أحد أمرين:

فإما أن يكون المراد بما جاء في الحديث إظهار قدرة الله تعالى على خلقه، جرياً في ذلك على ما قيل في قوله تعالى ﴿والسموات مطويات بيمينه﴾.

وإما أن يكون المراد بذلك إصبعاً من أصابع خلقه، لا إصبع نفسه.

فأما التأويل الأول فيقول فيه: «... ولو صح الخبر من طريق الرواية كان ظاهر اللفظ منه متأولاً على نوع من المجاز، أو ضرب من التمثيل قد جرت به عادة الكلام بين الناس في عُرف تخاطبهم، فيكون المعنى في ذلك على تأويل قوله عز وجل ﴿والسموات مطويات بيمينه﴾ أي قدرته على طيها، وسهولة الأمر في جمعها، وقلة اعتياصها عليه بمنزلة من جمع شيئاً في كفه، فاستخف حمله، فلم يشتمل بجميع كفه عليه لكنه يقله ببعض أصابعه، فقد يقول الإنسان في الأمر الشاق إذا أضيف إلى الرجل القوي: إنه ليأتي عليه بإصبع واحدة، أو أنه يعمله بخنصره أو أنه يكفيه بصغرى أصابعه، أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي يراد به الإستظهار في القدرة عليه والاستهانة به(١)».

أما التأويل الثاني: فها عزاه إلى الشيخ أبي الحسن على بن محمد بن مهدي الطبري \_ رحمه الله \_ من قوله: إنا لا ننكر هذا الحديث، ولا نبطله لصحة سنده، ولكن ليس فيه أن يجعل ذلك على إصبع نفسه، وإنما فيه أن يجعل ذلك على إصبع نفسه، وإنما فيه أن يجعل ذلك على إصبع، فيحتمل أنه أراد إصبعاً من أصابع خلقه، قال \_ أي الطبري \_ وإذا لم يكن ذلك في الخبر لم يجب أن يجعل إصبعاً (٢)».

وهذان التأويلان اللذان ارتضاهما البيهقي هما من ضمن تأويلات ذكرها شيخه ابن فورك، وأشار إلى صحتها جميعها (٣).

على معنى أن ماورد في الحديث صالح لأن يحمل على أحد هذه التأويلات.

<sup>(</sup>١) الأسياء، ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) الأسماء، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر مشكل الحديث، ص ٧٩.

ويبدو أن البيهقي يفضّل هذا الموقف الأخير الذي يقتضي قبول الحديث مع تأويله على أحد الوجهين اللذين ذكرهما لأنه قد ثبت في حديث آخر \_ وهو الحديث الثاني من الحديثين اللذين صدرت هذا المبحث بذكرهما \_ ثبت ذكر الأصابع مضافة إلى الله عز وجل \_ فلم يجد البيهقي \_ رحمه الله \_ طريقاً له سوى التأويل.

وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدّم ذكره وفيه «أن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن».

وقد أوّل البيهقي هذا الحديث: بأن المراد أن القلوب تحت قدرته وملكه، وفائدة تخصيصها بالذكر أن الله تعالى جعل القلوب محلاً للخواطر، والإيرادات، والعزوم، والنيات، وهي مقدّمات الأفعال، ثم جعل سائر الجوارح تابعة لها في الحركات والسكنات، ودل بذلك على أن أفعالنا مقدورة لله تعالى مخلوقة، لا يقع شيء دون إرادته، ومثل لأصحابه قدرته القديمة بأوضح ما يعقلون من أنفسهم، لأن المرء لا يكون أقدر على شيء منه على ما بين إصبعيه (۱)».

وهذا التأويل بعينه ما ذهب إليه ابن فورك(٢) شيخ البيهقي.

كها يرى البيهقي أنه ربما كان المراد بالإصبعين: نعمتي النفع والدفع، أو أثرية في الفضل والعدل، ويؤيد هذا الاحتمال بما ورد في بعض روايات هذا الحديث: «إذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه» وقوله في سياق الخبر «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي (٣)».

وبهذا يتضح لنا أن رأي البيهقي في الأحاديث الواردة بإثبات الأصابع لله تعالى، تأويلها على حسب ما يقتضيه سياق كل نص.

فأما عن موقفنا من كلامه على الحديث الأول، فقد سبق بيانه.

أما الحديث الثاني فإنني أقول: إن تأويل ما ورد فيه غير جائز لأن ذلك

<sup>(</sup>١) الأسماء، ص ٣٤١؛ الاعتقاد، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر مشكل الحديث، ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) الأسماء، ص ٣٤١.

ينافي ما ورد من أجله، فهو إلى جانب إظهار قدرة الله يثبت هذه الصفة إثباتاً حقيقياً، إذ وردت بلفظ الافراد مرة، والتثنية أخرى، والجمع ثالثة.

وهذا هو موقف السلف في أمثال هذه النصوص أنهم يثبتونها على ظاهرها من غير تأويل أو تشبيه.

إسمع ما قاله أحد أئمة السلف في الردّ على مؤولي هذا الحديث وهو الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال \_ رحمه الله \_:

إن الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث، لأنه عليه السلام قال في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»، فقالت له إحدى أزواجه: أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟ فقال: «إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله عز وجل».

فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى، فهو محفوظ بتينك النعمتين، فلأي شيء دعا بالتثبيت؟، ولم احتج على المرأة التي قالت له: «أتخاف على نفسك» بما يؤكد قولها، وكان ينبغي أن لا يخاف إذا كان القلب محروساً بنعمتين(١).

ثم يبيّن بعد ذلك رأيه في ماورد به الحديث قوله: «فإن قال لنا: ما الإصبع عندك ههنا؟ قلنا: هو مثل قوله في الحديث الآخر يحمل الأرض على إصبع، وكذا إصبعين، ولا يجوز أن تكون الإصبع ههنا نعمة.

. . . ولا نقول إصبع كأصابعنا ، ولا يد كأيدينا ، ولا قبضة كقبضاتنا لأن كل شيء منه \_ عز وجل \_ لا يشبه شيئاً منا(٢) .

فهذا هو مذهب السلف بشأن هذه الصفة وأمثالها، وهو المذهب الحق لموافقته لما جاءت به النصوص الحديثية إذ لا فرق عندهم في الإثبات بين ما ورد بالكتاب، أو بالسنة لأنها المصدر الثاني للتشريع فإذا صحت إفادتنا وجوب اعتقاد ما نصت عليه، على وفق الظاهر منه دون تكلّف تأويل، ودون تشبيه، إذ

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث. ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) ابن قتيبة. المصدر السابق.

أن ذلك يدور على وفق قاعدة وضعها القرآن لتكون منهجاً قويماً للإثبات الحق المصحوب بالتنزيه وهي قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ فإثبات أي صفة يقتضي منا عدم تصور مشابهة أحد من خلقه له فيها. إذ أن إثباتها له \_ سبحانه \_ إنما يكون على ما يليق بعظمته وجلاله.

وقد أورد البيهقي \_ رحمه الله \_ الكثير من الصفات التي سار فيها على منهج التأويل لها، بعد أن أورد أخباراً اشتملت على ذكرها، وكلها أخبار صحيحة، ليس فيها مطعن جملة، ومما ذكره من الصفات مصحوبة بالأحاديث التي ذكرها: الساعد والذراع والساق، والقدم، والرجل، والجنب، ثم أخذ يؤول كل صفة إلى ما يرى أن سياق الحديث يدل عليه ويرى ذلك أمراً جائزاً في اللغة.

وإذا كان البيهقي قد أثبت الوجه، واليد، والعين، وهي بعض من صفات الذات الخبرية، فما الذي دعاه إلى تأويل الباقى منها؟.

الواقع أنه قد شعر بأن ما أثبته منها سيكون حجة عليه فيها نفاه فأعد الجواب عن ذلك بأن قال: «فإن قيل: فهلا تأوّلت اليد والوجه على هذا النوع من التأويل، وجعلت الأسهاء فيها أمثالاً كذلك قيل: إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله عز وجل بأسمائها وهي صفات مدح، والأصل إن كل صفة جاء بها الكتاب أو صحت بأخبار التواتر، أو رويت من طريق الآحاد وكان لها أصل في الكتاب أو خرجت على بعض معانيه، فإنا نقول بها، ونجريها على ظاهرها من غير تكييف، وما لم يكن له في الكتاب ذكر، ولا في التواتر أصل، ولا له بمعاني الكتاب تعلق، وكان مجيئه من طريق الأحاد، وأفضى بنا القول إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيه فإنا نتأوّله على معنى يحتمله الكلام، ويزول معه أعريناه على ظاهره إلى التشبيه فإنا نتأوّله على معنى يحتمله الكلام، ويزول معه معنى التشبيه، وهذا هو الفرق بين ما جاء في ذكر القدم، والرجل، والساق وبين اللد والوجه، والعين»(١).

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات، ص ٣٥٣.

وقد سار في منهجه هذا على طريقة الخطابي الذي حكى عنه نفس الكلام<sup>(۱)</sup>.

فالبيهقي إذاً يرى أن هذه الصفات لم تثبت بأي نوع من أنواع الأدلّة التي يرى أن إثبات الصفات على ظاهرها لا يكون إلا بها وتلك الأنواع هي:

١ \_ أن تثبت صراحة بكتاب الله تعالى.

٢ ـ أو تكون ثابتة بأخبار متواترة.

٣ ـ أو تكون أدلّتها أحاديث آحاد وكان لها أصل في كتاب الله تعالى أو
 لها تعلّق بمعانيه.

وهو بذلك يرى أن هذه الأنواع لم تتوفّر إلا في أدلّة الصفات الثلاث التي أثبتها، وهي الوجه، والعين، واليدين.

أما ما سوى ذلك فإنما ورد ذكره في أخبار آحاد، وإجراؤه على الظاهر يفضي إلى التشبيه ــ في نظر البيهقي ــ لذلك كان تأويله َلها.

فأحاديث الآحاد لا يحتج بها مفردة لإثبات العقيدة في نظره وهذه قضية خطيرة، والقول بها مرفوض تمام الرفض، لأنه قول مبتدع لم يقل به أحد من سلف هذه الأمة، ولم يخطر لأحدهم على بال. ويلزم من هذا القول الخاطىء رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أنها لم تتواتر، والتواتر ليس شرطاً لصحة الإستدلال بالحديث، بل المهم صحة ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا صح وجب علينا العمل به اعتقاداً أو تشريعاً وقد تناول الإمام ابن القيم – رحمه الله – هذا الزعم الباطل من وجوه كثيرة إلا أن ما ذكرته كاف لإبطال هذا الرأي، ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة ابن القيم لذلك(٢).

بقي أن نعرف رأي البيهقي في النوع الثاني من الصفات الخبرية وهو الفعلية منها. وذلك ما سيتضح لنا من المبحث التالي إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) أنظر الأسهاء والصفات. ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>Y) أنظر مختصر الصواعق المرسلة. ٣٩٤/٢، وما بعدها.

# البَحث الثاني صفات الفعل الخبرية

#### تهيد:

لقد عرفنا في المبحث السابق ما ذهب إليه البيهقي في صفات الذات الخبرية ورأينا كيف أنه سلك فيها منهجين هما: الإثبات لبعضها والتأويل للبعض الآخر، وفي هذا المبحث سوف يكون الحديث عن صفات الفعل الخبرية، وهي القسم الثاني من الصفات الخبرية، وقبل أن أبدأ الحديث عنها مفصلاً أحب أن أبين أن البيهقي \_ رحمه الله \_ سلك فيها منهجين أيضاً هما التأويل والتفويض وليس لها من الاثبات نصيب عند البيهقي، مع أنه أورد أدلتها صريحة واضحة من النصوص الشرعية إلا أنه فوض القول في الاستواء والنزول وما في معناه كالمجيء والاتيان، زاعباً أن هذا هو مذهب السلف وهو أسلم في هذه الصفات خاصة، وقد كان تفويضه لها على أساس أن الآيات الواردة بذكرها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وإن حظ الراسخين في العلم أن يقولوا ﴿ آمنا به كل من عند ربنا ﴾ كما سيتبين لنا في موضعه من هذا المبحث بإذن الله.

إلا أنني أرى من المناسب أن أقدم بين يدي هذا المبحث إجمالًا لمعنى المحكم والمتشابه في اللغة والاصطلاح، فأقول:

إن للمحكم في اللغة إطلاقات متعددة، منها ما ذكره ابن منظور حين قال: «... والعرب تقول: حكمت، وأحكمت، وحكمت، بعنى منعت ورددت ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكيًا، لأنه يمنع الظالم من الظلم. قال الأصمعي: أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم قال: ومنه سميت حكمة اللجام لأنها ترد الدابة، وقال الأزهري وحكم الشيء وأحكمه كلاهما منعه من

الفساد»(١). إلى غير ذلك من الاطلاقات التي تتفق جميعها في معنى عام هو \_\_ كما يقول الشيخ محمد رشيد رضا: «المنع»(٢).

أما المتشابه: فيطلق في اللغة على المماثلة بين شيئين والعبارات الواردة في معنى المتشابه لا تعني أكثر من ذلك.

يقول ابن منظور: «الشَّبْه، والشَّبَه، والشَّبِيه المثل، والجمع أشباه وأشبه الشيء ماثله...»(٣).

أما في اصطلاح العلماء: فقد وقع بينهم في ذلك اختلاف كبير فقد ذكر الامام الطبري عن السلف في ذلك ما لا يقل عن سبعة أقوال:

فمن قائل أن المحكمات هي الناسخ، والحلال والحرام، والحدود والفرائض، وما يؤمن به ويعمل به.

والمتشابهات: المنسوخ، الأمثال، والأقسام، وما يؤمن به ولا يعمل به. وهذا مروي عن ابن عباس، وقتادة، وابن مسعود، والسدي والضحاك وغيرهم.

ومنهم من قال: إن المحكم ما أحكم الله فيه بيان الحلال والحرام وما سوى ذلك فهو متشابه، يصدق بعضه بعضاً. وهو مروي عن مجاهد وعكرمة.

ومنهم من قال: إن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور مثل «المَّهَ» و «المَصَّ». وهذا القول مروي عن ابن عباس أيضاً.

إلى غير ذلك من الأقوال التي أوردها الطبري عن السلف<sup>(1)</sup>، التي لا يوجد فيها أي قول يجعل آيات الصفات من المتشابه، وإنما القول بذلك حدث متأخراً من بعض العلماء، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره أيضاً الشيخ محمود الألوسي في تفسيره فقال: «واعلم أن كثيراً من

<sup>(</sup>١) لسان العرب، (١٢: ١٤١، ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (٣: ١٦٣)، مناهل العرفان للزرقاني (٢: ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، (١٣: ٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان للطبري (٣: ١٧٧ <u>ـ ١٧٥</u>).

الناس جعل الصفات النقلية من الاستواء واليد، والقدم، والنزول إلى السهاء الدنيا، والضحك، والعجب، وأمثالها من المتشابه»(١).

وهذا القول مشهور عن بعض الأشاعرة ومنهم البيهقي إلا أن البيهقي يختلف عنهم في أنه لم يجعل جميع هذه الصفات من المتشابه، بل اقتصر على صفة الاستواء والنزول وما في معناه، أما بقية الصفات فأثبتها كما تقدم في اليد والعين والوجه، أو أولها كما هو مذهبه في بقيتها.

ولا داعي للاستطراد في ذكر ما دار حول هذه المسألة من نزاع طويل، إذ المهم أن نعرف أن السلف بريئون من ذلك، إذ لم يقل أحد منهم بالتفويض لأن آيات الصفات من المتشابه كها ادعى ذلك البيهقي، وسيتضح لنا ذلك أكثر من ثنايا هذا المبحث بإذن الله ولنبدأ أولاً بما فوض فيه من هذه الصفات وهي الاستواء والنزول والمجيء والاتيان.

# - ۱ -صفة الاستواء

وهي من أهم الصفات التي بحثها البيهقي \_رحمه الله \_ كها أن الكلام حولها يعد من أكثر ما دار الكلام حوله من مباحث الصفات.

وقد ورد إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى في سبعة مواضع من كتابه العزيز وهي قوله تعالى في سورة طه: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾(٢) وقوله في سورة الفرقان: ﴿ثم استوى على العرش الرحمن﴾(٣)، وقوله في سورتي الأعراف ويونس: ﴿إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى

<sup>(</sup>١) روح المعاني للألوسي (٣: ٧٨)، وانظر تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية، ص ١٤١، الاتقان للسيوطي (٢:٦)، المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني كتاب (الشين).

<sup>(</sup>Y) سورة طه: آية o.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: آية ٥٩.

على العرش (١). وقوله في سورة الرعد: ﴿الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش (٢).

وقوله في سورة السجدة: ﴿الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش﴾ (٣).

وقوله في سورة الحديد: ﴿هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش﴾(١).

فأما العرش فإن البيهقي \_رحمه الله\_قد ذهب إلى القول بأنه السرير، وأنه جسم مجسم، خلقه الله تعالى، وأمر ملائكته بحمله، وتعبدهم بتعظيمه، والطواف به، كما خلق في الأرض بيتاً، وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة، وذكر أن أقوال المفسرين مجتمعة على هذا الرأي(٥).

وأما الاستواء: فإنه يذهب فيه إلى القول بالتفويض زاعمًا أن هذا هو مذهب السلف، وإنه هنا أسلم من التأويل الذي رأيناه يذهب إليه في بعض ما مضى من الصفات الخبرية. ولذلك رأيناه يصدر كلامه عن هذه الصفة بذكر هذا الرأي وتأييده بعبارات نقلها عن السلف، ظاناً أنها ترمي إلى القول بالتفويض.

يقول رحمه الله بعد إيراده للآيات السابقة التي بها ثبتت هذه الصفة لله تبارك وتعالى يقول: «فأما الاستواء، فالمتقدمون من أصحابنا رضي الله عنهم كانوا لا يفسرونه، ولا يتكلمون فيه، كنحو مذهبهم في أمثال ذلك»(٦).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية ٥٤، سورة يونس: آية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد: آية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة: آية ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد: آية ٤.

<sup>(</sup>٥) الأسماء والصفات، ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر، ص ٤٠٧.

ثم ذكر بسنده عن الأوزاعي قوله: «كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ويؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا».

وذكر بسنده أيضاً عن يحيى بن يحيى أنه قال: «كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبدالله، الرحمن على العرش استوى فكيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعاً، فأمر به أن يخرج».

وذكر عن ربيعة الرأي أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى والرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: الكيف مجهول والاستواء غير معقول ويجب على وعليك الايمان بذلك كله».

وذكر عن سفيان بن عيينة قوله: «كل ما وصف الله تعالى من نفسه في كتابه، فتفسيره تلاوته والسكوت عليه». ثم قال: وعلى هذه الطريقة يدل مذهب الشافعي رضي الله عنه، وإليها ذهب أحمد بن حنبل، والحسين بن الفضل البلخي، ومن المتأخرين أبو سليمال الخطابي(١).

وذكر بعد ذلك آراء أخرى سأعرض لذكرها فيها بعد إن شاء الله تعالى، إلا أنني أحب أن أقرر هنا أولاً أن التفويض هو الرأي الصحيح في نظر البيهقي بدليل تأييده له بآثار السلف السابقة، وبدليل ما ذكره في كتاب الاعتقاد الذي يعتبر آخر كتاب جمع فيه ما يراه واجب الاعتقاد حيث قال بعد أن ورد النصوص الواردة في هذا الشأن: «ثم المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف، وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا، ومن تبعهم من المتأخرين، وقالوا: الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية ووردت به الأخبار الصحيحة، وقبوله من جهة التوقيف واجب، والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز (٢).

<sup>(</sup>١) انظر هذه الآثار وتعقيب البيهقي عليها في كتاب الأسهاء والصفات، ص ٤٠٨ ــ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد، ص ٤٣.

وهذه الطريقة هي إحدى طريقتين أشار البيهقي إليها، ونسبها إلى أصحاب الحديث، حيث قال: «وأهل الحديث فيها ورد به الكتاب والسنة من أمثال هذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين في تأويله على قسمين: منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله، ووكل علمه إلى الله، ونفى الكيفية والتشبيه عنه، ومنهم من قبله، وآمن به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة، ولا يناقض التوحيد»(۱).

وهو يشير بذلك إلى انحصار الحق في هاتين الطريقتين اللتين اختار الأولى منها هنا، وسلك الثانية في كثير من المواضع كما تقدم.

فالبيهقي \_ رحمه الله \_ يرى أن الاستواء قد ورد بإثباته لله تبارك وتعالى مجموعة من الآيات لا يسع أحد إنكار ما جاء فيها، إلا أنه لا يرى الاثبات الحقيقي، لذلك عمد \_ هنا \_ إلى التقيد باللفظ فقط مع التفويض في المراد بالمعنى، فجوز اعتقاد أن الله في السياء على العرش، لأنه سبحانه \_ أخبر بذلك، ولكن ما معناه؟ هذا أمر يتوقف البيهقي عن الخوض فيه، زاعمًا أن هذه هي طريقة السلف، وإن هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، فقد ذكر \_ بعد سوقه لهذا الرأي عن السلف \_ ذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قولها: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولوا الألباب ﴾ (٢).

قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فإذا رأيتم الله نتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»(٣).

وقد سبق أن ذكرت أنه لم يقل أحد من السلف بأن آيات الصفات من

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: آية ٧.

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد، ص ١٥.

المتشابه، بل ذلك ابتدعه جماعة من المتأخرين، وليس لقولهم هذا ما يسنده من كلام السلف، فنسبته إليهم بدون دليل لا اعتبار له بل المشهور والمعروف عنهم إثباتهم للصفات جميعها بما فيها الاستواء إثباتاً حقيقياً، وسوف أتناول بعد قليل النظرتين إلى مذهب السلف \_ أعني من نظر إليهم على أنهم مفوضون، ومن نظر إليهم على أن مذهبهم التأويل، إلا أنني هنا أذكر بقية الآراء التي تعرض لها البيهقي في هذه الصفة، إذ يوجد آراء أخرى تعرض لها البيهقي وهي:

الله جل ثناؤه فعل في العرش فعلاً سماه استواء، كما فعل في غيره فعلاً سماه رزقاً ونعمة، أو غيرهما من أفعاله، وهو رأي أبي الحسن الأشعرى.

وهذا الرأي مستحسن عند البيهقي، بدليل تعقيبه عليه بقوله «ثم لم يكيف الاستواء، إلا أنه جعله من صفات الفعل، لقوله (ثم استوى على العرش) وثم للتراخي، والتراخي إنما يكون في الأفعال، وأفعال الله توجد بلا مباشرة منه إياها ولا حركة»(١).

وهذا الرأي يشتمل على نفي لقيام الصفات الاختيارية بذات الله تبارك وتعالى، ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية \_رحمه الله \_ في بيان المقصود من هذا الرأي في الاستواء: «ومعنى ذلك عنده \_ أي عند الأشعري \_ وعند من ينفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته أن يخلق في العرش معنى يسميه استواءً، وهو عند الأشعري تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به فعل، بل يجعل أفعاله اللازمة كالنزول والاستواء، كأفعاله المتعدية كالخلق والاحسان، وكل ذلك عنده هو المفعول المنفصل عنه (٢). والبيهقي رحمه الله وإن استحسن هذا الرأي في كتاب الأسهاء والصفات فإنه جزم بصحة الرأي السابق وأرجحيته واقتصر عليه في كتاب الاعتقاد الذي يعتبر متأخراً في التأليف عن كتاب الأسهاء والصفات.

٢ ــ إن معنى الاستواء: الاعتلاء، كما يقول: استويت على ظهر الدابة،
 واستويت على السطح، بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوى

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (٥: ٣٨٦).

الطير على قمة رأسي بمعنى علا في الجو، فوجد فوق رأسي، والقديم سبحانه عال على عرشه. ونسب هذا القول إلى أبي الحسن علي بن محمد الطبري، وذكر أنه رأى أصحابه من الأشاعرة مستنداً إلى ما ذكره أبو بكر بن فورك منهم(١).

وقد ذكره البيهقي على أن أصحابه يقصدون علو المكانة لا علو الذات، إلا أن هذا غير صحيح، فعلى بن محمد الطبري قصد بذلك إثبات الاستواء على طريقة السلف كها ذكر ذلك عنه الذهبي (٢).

وسيأتي مزيد بيان لهذا المذهب إن شاء الله.

والقول بأن معنى الاستواء علو المكانة والقهر ذهب إليه جماعة من الأشاعرة منهم أبو بكر بن فورك شيخ البيهقي، كما في كتابه مشكل الحديث(٣).

٣ – وثمة رأي ثالث في الاستواء ذكره البيهقي وهو القول بأن معناه الاستيلاء والغلبة والقهر، كما يقال استوى فلان على الناحية إذا غلب أهلها، واستدل أصحابه بقول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق ونسبه البيهقي أيضاً إلى كثير من متأخري الأشاعرة (١) ومنهم سيف الدين الامدي، وأبو حامد الغزالي وغيرهما(٥)، وهو رأي المعتزلة أيضاً (١).

إلا أن هذا الرأي مرفوض تماماً عند البيهقي، لأن الاستيلاء عبارة عن غلبة مع توقع ضعف (٢). وذكر رد ابن الاعرابي من علماء اللغة على رجل قال له: إنما معنى استوى استولى، فقال له ابن الاعرابي ما يدريك؟ العرب لا تقول

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) العلو للعلى الغفار للذهبي، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) مشكل الحديث، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) الأسياء والصفات ص ٤١٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر غاية المرام للآمدي ص ١٤١، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) متشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (١: ٧٣، ٣٥١).

<sup>(</sup>٧) الأسماء والصفات ص ٤١٢.

استولى على العرش فلان حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل قد استولى عليه، والله تعالى لا مضاد له فهو على عرشه كها أخبر(١).

وهذه الآراء التي ذكرها البيهقي تعتبر من أشهر الآراء في مسألة الاستواء، وإلا فهناك آراء أخرى، ولكن لاداعي لاستقصائها لأن الذي يهمنا هنا هو تحديد رأي البيهقي، ومن ثم معرفة المذهب الصحيح في هذه القضية.

وقد تحدد لنا رأي البيهقي أنه التفويض، الذي زعم أنه مذهب السلف، بعباراته التي نقلها عنهم في أكثر من مكان.

وممن ذهب إلى القول بأن مذهب السلف التفويض الامام السيوطي حيث قال: وجمهور أهل السنة، منهم السلف، وأهل الحديث على الايمان بها، وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها(۲). ونقل السيوطي الرأي نفسه عن الرازي أيضاً (۳).

وممن نسب التفويض إلى السلف الشيخ عبدالعظيم الزرقاني في مناهل العرفان حيث قال: مذهب السلف ويسمى مذهب المفوضة... وهو تفويض معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده، بعد تنزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة (٤). ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل صرح بعض المتأخرين بأن السلف متفقون مع الخلف على التأويل بمعنى صرف نصوص الصفات عن ظواهرها، غير أن السلف كان تأويلهم إجمالياً بمعنى أنهم يقطعون بأن ظاهر النصوص غير مراد، إلا أنهم لم يعينوا المراد، أما الخلف فقد عينوه (٥).

وكلا الادعائين غير مسلم بهما.

لأن المذهب الصحيح الذي تدل عليه النصوص المثبتة للصفات

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي (٢: ٦).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) مناهل العرفان (٢: ١٨٢ – ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) أنظر تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص ٥٧، شرح الخريدة البهية ص ٧٥، العقيدة الاسلامية والأخلاق للدكتور عوض الله جاد حجازي، ومحمد عبدالستار أحمد نصار ص ٣٨ ـ ٢٠.

الاختيارية عامة، وصفة الاستواء على وجه الخصوص تدل على الاثبات الحقيقي لتلك الصفة، وفق ما تضمنه ذلك النص من معنى، مع الجزم بعدم المشابهة في ذلك بين الخالق والمخلوق. وهذا هو مذهب السلف القويم، فلا تأويل ولا تفويض في المعنى الذي أريد إثباته لله تبارك وتعالى وفيها يلي نورد تصويراً لمذهب السلف الصحيح، كها صوره أتباعهم السلفيون من أئمة أهل السنة من المحدثين والفقهاء، بإيراد بعض أقوالهم التي يثبتون لنا بها أن ما يظهر من نصوص الصفات هو المراد عن السلف دون ما عداه من المعاني، ولا يترتب على ذلك أي شبهة من تشبيه أو تجسيم، أو نحو ذلك عما يدعيه المتأخرون من علماء الكلام.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وهذا القول على الاطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعاً، مثل: إن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم. . . علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما قصدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك . . . إلى أن قال: ما رأيت أحداً منهم نفاها (يعني الصفات الخبرية) وإنما ينفون التشبيه، وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضاً (١).

وقال في موضع آخر: وقد فسر الامام أحمد النصوص التي تسميها الجهمية متشابهات، فبين معانيها آية، آية، وحديثاً حديثاً، ولم يتوقف في شيء منها هو والأئمة قبله مما يدل على أن التوقف عن بيان معاني آيات الصفات وصرف الألفاظ عن ظواهرها، لم يكن مذهباً لأئمة السنة، وهم أعرف بمذهب السلف، وإنما مذهب السلف إجراء معاني آيات الصفات على ظاهرها بإثبات الصفات له حقيقة، وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها، وتمر كما جاءت دالة على المعاني لا تحرف، ولا يلحد فيها(٢).

وقال ابن القيم: تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات

<sup>(</sup>١) الحموية الكبرى، ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (١٠:٧١ ــ ٤٧١).

 <sup>(</sup>۲) تفسير سورة الاخلاص ص ۱۳۶ \_ ۱۳۰، الاكليل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (۲: ۲۲ \_
 ۲۲).

الصفات، وأخبارها في موضع واحد، بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها، وإمرارها، مع فهم معانيها، وإثبات حقائقها أعني فهم أصل المعنى، لا فهم الكنه والكيفية(١).

هذا عن مذهب السلف في الصفات عامة.

أما بالنسبة للاستواء خاصة فقد ثبت عن غير واحد من السلف أنهم فسروه بما يتفق مع مذهبهم من الاثبات، فقد قال الامام أبو حنيفة \_رحمه الله \_ في تفسير معنى الاستواء: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ أي علا(٢).

وقال أبو العالية: ﴿ استوى إلى السماء ﴾ ارتفع.

وقال مجاهد: «استوى» علا على العرش (٣).

وحكى مقاتل والكلبي عن ابن عباس «استوى تجعنى استقر، وفسر أبو عبيدة استوى بمعنى صعد<sup>(٤)</sup>».

وبهذه التفسيرات الواردة عن غير ابن عباس في تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع، يندفع ما وجهه البيهقي إلى التفسير الذي ذكره عن ابن عباس من أنه فسر قوله تعالى شم استوى إلى السماء كاي صعد (٥).

حيث ذكر أن هذا النقل عن ابن عباس فيه ضعف لضعف ناقله وهو الكلبي. واختار التفسير القائل: إن استوى بمعنى أقبل، فقد قال \_ رحمه الله \_ استوى بمعنى أقبل صحيح، لأن الاقبال هو القصد إلى خلق السهاء والقصد هو الارادة، وذلك هو جائز في صفات الله تعالى ولفظ ثم تعلق بالخلق لا بالارادة (٦).

غتصر الصواعق المرسلة (١: ١٥).

<sup>(</sup>٢) غاية الأماني في الرد على النبهاني (١: ٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع شرحه (١٣: ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) الاتقان للسيوطي (٢: ٢٠٦).

<sup>(°)</sup> الاسماء والصفات ص ٤١٢.

<sup>(</sup>٦) الأسماء والصفات ص ٤١٣.

إلا أن رواية ذلك عن غير ابن عباس، يؤيد صحته وهذه المعاني التي صرح بها بعض السلف هي ماأراده الأئمة بعباراتهم التي نقلها عنهم البيهقي، فيها تقدم على أنهم يقصدون التفويض وليس كذلك.

قال أبو عمر بن عبدالبر حافظ المغرب، وهو \_ كها هو معروف \_ من أئمة المالكية، فهو أعرف من غيره بما قصده مالك من عبارته السابقة \_ التي ذكرها البيهقي. قال أبو عمر: أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن، والسنة، والايمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك(١).

وقال القاضي أبو يعلى في بيان مقصد الأئمة من أمثال أقوالهم التي نقلها البيهقي: لا يجوز رد هذه الأخبار، ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها، وأنها من صفات الله، لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الامام أحمد، وسائر الأئمة. وذكر كلام بعضهم في ذلك(٢).

والخلاصة: إن المذهب الصحيح أن يقال في الصفات قول السلف رضي الله عنهم الذي تحقق أنه إجراء لنصوصها على ظاهرها فنثبتها إثباتاً حقيقياً، لا تمثيل فيه، ولا تحريف ولا تعطيل. فكما أن الله تعالى واحد في ربوبيته، وإلهيته، فهو واحد في صفاته، لا يشبه أحداً من خلقه، ولا يشبهه أحد منهم.

فالاستواء إذاً ثابت لله تبارك وتعالى حقيقة فهو مستوى على عرشه بمعنى أنه عال ومرتفع عليه من غير حاجة منه سبحانه إليه، لأنه هو الذي خلقه وجعله أعلى المخلوقات ثم استوى عليه تبارك وتعالى.

ومذهب الاثبات هذا هو ما ذكره البيهقي عن أبي الحسن الطبري على أنه على مكانة، وهي نظرة إلى هذا القول غير صائبة، إذ أنه رحمه الله قصد بذلك الاثبات على طريقة السلف، فهو عال بذاته على عرشه.

<sup>(</sup>١) نقلًا عن الحموية الكبرى لابن تيمية، ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (١: ٤٥٧ - ٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (١: ٤٥٤ \_ ٤٥٥).

وإذا ثبت أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، وعرشه فوق سمواته وأعلى مخلوقاته، فقد ثبت بذلك إثبات جهة العلو لله تبارك وتعالى، وهذا الأمر – أعني إثبات الجهة لله تبارك وتعالى – قد نفاه البيهقي رحمه الله.

ذلك أنه حينها اختار القول بالتفويض في صفة الاستواء فوقف على اللفظ كها ورد به النص دون أن يتجاوز ذلك إلى تفسيره بالنسبة لله تبارك وتعالى لأن ذلك في نظره من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله \_ أتى إلى الجهة الثابتة لله تبارك وتعالى ثبوتاً قطعياً، فنفاها وهاتان المسألتان \_ أعني الجهة والاستواء \_ بينها صلة وثيقة لأن الجهة لازمة للاستواء .

يقول \_ رحمه الله \_ مبيناً مذهبه في عدم إثبات جهة لله تبارك وتعالى: «... لكنه مستو على عرشه كها أخبره، بلا كيف، بلا أين (١٠)». بمعنى أن الاستواء ثابت لله تبارك وتعالى خبراً، إلا أنه لا ينبغي لنا البحث عن معناه، لأن ذلك بحث في الكيف، كها أن الاشارة إليه بأين تؤدي إلى إثبات الجهة، ولا جهة له، لأننا إنما أثبتنا الاستواء لورود الخبر به، فأثبتناه لفظاً، مفوضين في المراد منه.

ويقول في موضع آخر: «... فإنه عز وجل لا يرى في جهة كما يرى المخلوق... وهو يتعالى عن جهة (٢)». وهذا تصريح بنفي الجهة.

ومن أبرز ما استدل به البيهقي على نفي الجهة والمكان عن الله سبحانه وتعالى حديث الادلاء، وهو ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تدرون ما هذه التي فوقكم..» إلى أن قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله تبارك وتعالى، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم «هو الأول والآخر والظاهر والباطن» (٣).

قال البيهقي: . . . والذي روي في آخر هذا الحديث إشارة إلى نفي

<sup>(</sup>١) الاعتقاد ص ٤٤.

<sup>(</sup>Y) الاعتقاد ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: آية ٣.

المكان عن الله تعالى، وإن العبد أينها كان فهو في القرب والبعد من الله تعالى سواء، وأنه الظاهر فيصح إدراكه بالأدلة والباطن فلا يصح إدراكه بالكون في مكان.

واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء (١)»، وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان(٢).

فهذا الحديث وتلك الآية كها استدل بها الجهمية القائلون بالحلول، استدل بها الأشاعرة القائلون بنفي أن يكون الله في جهة من الجهات، ولا شك في بطلان الاستدلالين معاً، أما الأول فبشاعته لا تخفى، وبطلانه لا يحتاج إلى دليل، وأما الثاني \_ وهو ما ذهب إليه البيهقي \_ فإنه استدلال غير صحيح، لأن الأسهاء الأربعة الواردة في الحديث متقابلة، إسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته وإسمان لعلوه وقربه. فالمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى فها اسطاعوا أن يظهروه (٣). أي يعلوه (١).

وأما اسم الباطن فإنه يدل على أن الله مع علوه بذاته سبحانه على جميع مخلوقاته، فإنه قريب منهم بعلمه سبحانه كما ورد في تفسير قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم (٥) الآية، فالحديث دليل لمثبتي الجهة لا لنفاتها.

وقد صرح السلف \_ رحمهم الله \_ بإثبات علوه سبحانه بذاته على جميع المخلوقات \_ كها ذكر البيهقي ذلك عن عبدالله بن المبارك راداً على من تعلق بقوله لاثبات الجهة فقال: «... وأما الحكاية التي تعلق بها من أثبت لله تعالى جهة... وذكر بسنده إلى على بن الحسن قال: سألت عبدالله بن المبارك، قلت: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السهاء السابعة على عرشه. قلت: فإن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء رقم ٢٧١٣ (٤: ٢٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) الأسهاء والصفات ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: آية ٩٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر شرح الطحاوية ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة: آية ٧.

الجهمية تقول هو هذا. قال إنا لانقول كها قالت الجهمية، نقول: هو هو، قلت: بحد؟ قال أي والله بحد، قال البيهقي: إنما أراد عبدالله بن المبارك بالحد حد السمع، وهو أن خبر الصادق ورد بأنه على العرش استوى فهو على عرشه كها أخبر، وقصد بذلك تكذيب الجهمية فيها زعموا أنه بكل مكان وحكايته تدل على مراده(١).

فإما أن ابن المبارك قصد الرد على الجهمية القائلين بأن الله تعالى بكل مكان، فهذا صحيح، لأن قولهم هذا كفر بواح، إذ أنه تكذيب لله تبارك وتعالى فيما أخبر عن نفسه أنه على عرشه لا أنه بكل مكان كما قال هؤلاء.

وإما أن هذا الكلام لا يدل على أن ابن المبارك يقول بإثبات الجهة، وأن اعتماد مثبتيها على كلامه هذا ليس في محله فإن هذا ادعاء خاطىء، لأن ابن المبارك لم يقصد التقيد الوارد في النص دون معرفة معناه، وإنما أراد تحديد المراد من الآية أن الله تعالى بذاته مستو على عرشه استواءً حقيقياً، معروف المعنى، مجهول الكيف، كما أنه لم يقصد بالحد بيان مسافة وأبعاد، تعالى الله عن أن نضيف إليه ما لم يصف به نفسه، فالسلف متقيدون بالنصوص في باب العقيدة كلها، والصفات بوجه أخص.

كما علق البيهقي على قول آخر لابن المبارك يثبت الاستواء والفوقية لله تبارك وتعالى وهو قوله «نعرف ربنا فوق سبع سموات على العرش استوى، بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ههنا \_ وأشار إلى الأرض» على عليه البيهقي بقوله: قلت: قوله: بائن من خلقه، يريد به ما فسره بعده من نفي قول الجهمية، لا إثبات جهة من جانب آخر، يريد ما أطلقه الشرع».

فكل ما تقدم يدل على نفي البيهقي للجهة، بل صريح في ذلك. أما النصوص الواردة بإثباتها فقد عمد البيهقي \_ رحمه الله \_ إلى تأويلها كقوله تعالى ﴿أَأُمنتُم مِن فِي السّاء﴾(٢)، وقوله ﴿يَخافُون ربهم مِن فَوقَهم﴾(٣)، وقوله ﴿وهو

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك: آية ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: آية ٥٠.

القاهر فوق عباده (١٠). أولها بأنها محمولة على ما ورد في آيات الاستواء، فيكون المعنى في الجميع: من على العرش(٢).

إلا أن إثباته أن الله على العرش إنما هو لموافقة الدليل المصرح بذلك مثل قوله تعالى ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ وهو أمر أثبته البيهقي لفظاً فقط، وفوض في معناه، فيكون موقفه فيها أوله على منوالها التفويض أيضاً، لأن الاحالة على معنى مفوض فيه تفويض كذلك.

وهذا كما هو ظاهر تحكم لا دليل عليه، وقد سبق أن بينت بطلان كون مذهب السلف التفويض.

كها أول قوله تعالى ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾ (٦) بأن صعود الكلم الطيب والصدقة الطيبة إلى السهاء عبارة عن حسن القبول لهما، وأول عروج الملائكة الوارد في قوله تعالى ﴿تعرج الملائكة والروح إليه﴾ (٤) بأن المراد عروجهم إلى مقامهم في السهاء (٥).

إلا أن إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى تواترت به الأدلة العقلية والنقلية ومن أبرز الأدلة التي تدل على أن الله في السياء عال على عرشه الذي هو أعلى مخلوقاته سبحانه حديث الجارية، الذي ذكره البيهقي، وأعله بالاضطراب. إلا أن الحديث ثابت في صحيح مسلم وفيه قال راوي الحديث معاوية بن الحكم السلمي: . . . وكانت لي جارية ترعى غنبًا لي قبل أحد والجوانية، فأطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك على قلت: يارسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: «ائتنى بها» فأتيته بها

سورة الأنعام: آية ١٨.

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: آية ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المعارج: آية ٤.

<sup>(</sup>٥) الأسهاء والصفات ص ٤٢٦.

فقال لها: «اين الله؟» قالت في السهاء. قال: «من أنا؟» قالت أنت رسول الله. قال: «أعتقها، فإنها مؤ منة (١٠)».

قال البيهقي: وهذا صحيح قد أخرجه مسلم مقطعاً، من حديث الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير دون قصة الجارية. وأظنه إنما تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظه (٢).

والواقع أن مسلمًا قد ذكر قصة الجارية ولم يهملها، وهذا يدل على صحتها، وأن البيهقي لم يكن متأكداً من قوله ذاك، أو لعل النسخة التي كانت بيده كانت ناقصة.

فقصة الجارية صحيحة، وهي من أوضح الأدلة على إثبات جهة العلو لله تبارك وتعالى، وعلى صحة الاشارة إليه بأين التي أنكرها البيهقي وأصحابه $^{(7)}$ .

فالأدلة الشرعية متضافرة على إثبات العلو لله تبارك وتعالى وكما هو ثابت بالسمع. فهو ثابت بالعقل والفطرة أيضاً.

أما السمع: فجميع الآيات المثبتة للإستواء، وما تقدّم مما تأوله البيهقي دون دليل، وحديث الجارية الواضح الدلالة، وحديث الرؤية المشبهة برؤية الشمس والقمر، وحديث الإسراء الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة خسون بقي يتردد بين موسى عليه السلام في الساء السابعة، وبين ربه حتى خفضت إلى خس صلوات، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة المتواترة التي تصل بنا إلى درجة اليقين الذي لا شبهة فيه ولا داعي لذكر المزيد.

أما العقل فيثبت ذلك من وجوه ذكرها شارح الطحاوية.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب المساجد رقم ٥٣٧ (١: ٣٨٢).

<sup>(</sup>۲) الأسهاء والصفات ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد ص ٤٤.

أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين، إما أن يكون أحدهما سارياً في الآخر قائمًا به كالصفات.

وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائناً من الآخر.

الثاني: إنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجاً عن ذاته. والأول باطل. أما أولاً فبالاتفاق وأما ثانياً فلأنه يلزم أن يكون محلًا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

والثاني يقتضي كون العالم واقعاً خارج ذاته فيكون منفصلاً فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول.

الثالث: إن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول، فيكون موجوداً إما داخله وإما خارجه والأول باطل، فتعين الثاني، فلزمت المباينة(١).

وأما ثبوته بالفطرة، فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء، ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو، ويقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ماكان فقال الشيخ أبوجعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط: يا الله، إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا، قال: فلطم أبو المعالي رأسه ونزل. وقال: حيّرني الهمداني حيّرني. أراد الشيخ ان هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقّوه من المرسلين، يجدون في قلوبهم طلباً ضرورياً يتوجه إلى الله، ويطلبه في العلو(٢).

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>۲) شرح الطحاوية، ص ۲٦٣ \_ ٢٦٤.

وقد ألّف الشيخ ابن قيم الجوزية كتاباً مستقلاً (١) لإثبات هذه القضية حشد فيه من الأدلّة الدامغة ما يجعلها من المسلمات التي لا تقبل المراء.

وقبل أن أختم الحديث عن هذه القضية أحب أن أبيّن أن لفظ الجهة فيه إجمال وتفصيل فنحن نوافق على نفيه عن الله تبارك وتعالى من وجه، ولكننا نثبته من الوجه الأخر.

ذلك أنه قد يراد بنفي الجهة أن الله تعالى ليس موجوداً في داخل هذا العالم، فإن أريد هذا، فإن الله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون في شيء من مخلوقاته.

وإن كان المقصود بنفي الجهة نفي الجهة العدمية التي هي عبارة عن أن الله تعالى فوق هذا العالم كله، فإن هذه جهة عدمية لا وجودية، ولما كان الله تعالى فوق خلقه، فلا يصح أن يقال إنه سبحانه ليس في جهة، بقصد نفي فوقيته وعلوه على خلقه. وعلى هذا فالجهة قسمان:

١ جهة يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عنها، وهو هذا العالم الوجودي. فإن
 الله تعالى ليس حالاً في شيء من مخلوقاته.

٢ – الجهة الثانية عدم محض، وهو ما فوق العالم. فإثبات جهة لله تبارك وتعالى بمعنى أنه فوق العالم على عرشه بائن من خلقه. فهذا واجب شرعاً، مع مراعاة عدم التشبيه والتكييف والتعطيل. لأن هذه الجهة ثابتة لله تبارك وتعالى بما تواتر من نصوص الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة. بل جميع الأديان السماوية والكتب المنزلة تثبت ذلك. فمن قال إن الله تبارك وتعالى فوق العالم، لم يقل بجهة وجودية، بل بجهة عدمية أثبتها الشرع، وأثبتتها الفطرة، والعقل أيضاً.

أما نفي علماء الكلام لهذه الجهة، والذي وافقهم البيهقي عليه فهذا نفي باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

<sup>(</sup>١) هو كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية.

وهذا التفصيل هو ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وسبقه إليه ابن رشد. فقد قال ابن تيمية موضحاً هذا المعنى: إذا كان سبحانه فوق الموجودات كلها، وهو غني عنها، لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيها فضلاً عن أن يحتاج إليها.

وإن أريد بالجهة ما فوق العالم فذلك ليس بشيء، ولا هو أمر وجودي، وهؤلاء أخذوا لفظ الجهة بالإشتراك وتوهموا، وأوهموا إذا كان في شيء غيره، كما يكون الإنسان في بيته، ثم رتبوا على ذلك أن يكون محتاجاً إلى غيره والله تعالى غني عن كل ما سواه (١١).

فإثبات الجهة لله تبارك وتعالى بالمعنى الذي ذكره ابن تيمية \_ رحمه الله \_ موافقاً في ذلك ابن رشد، هو ما تضافرت الأدلة الشرعية والعقلية، والفطرية على إثباته.

أما نفي أن يكون الله تبارك وتعالى في جهة على الإطلاق، كما هو مذهب البيهقي فإن هذا إثبات وهمي، وحقيقته نفي الوجود وإن كان أصحابه لم يقصدوا ذلك، وإنما قصدوا التنزيه إلا أنهم وقعوا في خطأ جسيم، خالفوا به الشرع والعقل والفطرة.

#### ــ ٢ ـــ النزول وما في معناه

وبعد أن اتضح لنا رأي البيهقي في الاستواء وأنه اختار القول بالتفويض فيه فإنه هنا سلك نفس المسلك، ورضي القول نفسه، ويدخل في معنى النزول من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى الإتيان والمجيء فأما الإتيان والمجيء، فقد أورد البيهقي مجموعة من الآيات مصرحة بإثباتها لله تبارك وتعالى، منها قوله سبحانه همل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية. ١/٠٢٠، وانظر مناهج الأدلة لابن رشد، ص ١٧٨.

الأمر وإلى الله ترجع الأمور) (١) وقوله سبحانه ﴿وجاء ربك والملك صفاً صفاً ﴿ (٢).

أما النزول فقد أورد حديثه المشهور المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينزل الله إلى السياء الدنيا لشطر الليل \_ أو لثلث الليل \_ الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ أو يسألني فأعطيه؟ ثم يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم (٣) وقد أورده بروايات متعددة عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم وهذه نصوص قطعية من الكتاب والسنة في إثبات هذه الصفات، ولكن ما هي الطريق التي اختارها البيهقي لتوجيه ما جاء فيها؟.

الواقع أن البيهقي قد وجدته هنا كحاله عند الحديث عن الاستواء حيث كان أول شيء بعد هذه النصوص هو سياقه لرأي أبي الحسن الأشعري بطريقة تشعر برضاه عنه. فقد قال: «وأما الإتيان والمجيء فعلى قول أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه: يحدث الله تعالى يوم القيامة فعلاً يسميه إتياناً ومجيئاً، لا بأن يتحرّك، أو ينتقل فإن الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام، والله تعالى أحد صمد ليس كمثله شيء، وهذا كقوله عز وجل ﴿فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون (أ)، ولم يرد به إتياناً من حيث النقلة، وإنما أراد إحداث الفعل الذي به خرب بنيانهم وخر عليهم السقف من فوقهم، فسمّى ذلك الفعل إتياناً، وهكذا قال في أخبار النزول، إن المراد به فعل يحدثه الله عز وجل في سهاء الدنيا كل ليلة يسميه نزولاً بلا حركة ولا نقلة، تعالى الله عن صفات المخلوقين (٥)».

سورة البقرة: الآية ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر: الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الأسهاء والصفات، ص ٤٤٨، ورواه البخاري في كتاب التوحيد، رقم ٧٤٩٤، ١٣ (٤٦٤، ٥ ورواه مسلم حديث رقم ٧٥٨، ٥٦١/١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٥) الأسماء والصفات. ص ٤٤٨، ٤٤٩.

ومثل هذا القول ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ إنه قول من ينفى قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى كالأشعري وغيره (١).

والبيهقي \_ رحمه الله \_ أحد نفاتها، إلا أنه هنا وإن ساق رأي الأشعري ومن وافقه فإنه بعد ذلك اختار القول بالتفويض، والتفويض مسلك آخر لنفاة قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى واختياره للتفويض يدل عليه ما ساقه عن أبي سليمان الخطابي حيث قال: «قال أبو سليمان رحمه الله في معالم السنن: وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره، وأن لا نكشف عن باطنه، وهو من جملة المتشابه، ذكره الله تعالى في كتابه فقال: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات (١) الآية.

فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل، والمتشابه يقع به الإيمان والعلم الظاهر، ويوكل باطنه إلى الله عز وجل، وهو معنى قوله (وما يعلم تأويله إلا الله) وإنما حظ الراسخين أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا، وكذلك ما جاء من هذا الباب في القرآن كقوله عز وجل (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر) " وقوله (وجاء ربك والملك صفاً صفاً) (أ) والقول في جميع ذلك عند علماء السلف هو ما قلناه (أ).

وبعد أن أورد البيهقي هذا النص عن الخطابي علق عليه بما يدل على أنه المذهب المختار عنده دون سواه حيث قال: «قلت: وفيها قاله أبوسليمان ـ رحمه الله ـ كفاية وقد أشار إلى معناه القتيبي في كلامه فقال: لا نحتم على النزول منه بشيء، ولكنا نبين كيف هو في اللغة والله أعلم بما أراد»(١).

وقد صرّح البيهقي باختيار هذا المذهب \_ أعني التفويض \_ في كتاب الاعتقاد الذي يعتبر آخر ما ألّف في العقيدة، فبعد أن اختار القول بالتفويض في

<sup>(</sup>١) شرح حديث النزول، ص ٤٨.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر: الآية ٢٢.

الأسهاء والصفات، ص ٤٥٤، وانظر معالم السنن للخطابي على متن سنن أبي داود، ١٠١/٥.

<sup>(</sup>٦) الأسهاء والصفات، ص ٤٥٦.

مسألة الاستواء على نحو ما تقدّم ذكره قال بعد ذلك: وعلى مثل هذا درج أكثر علمائنا في مسألة الاستواء، وفي مسألة المجيء والنزول والإتيان (١).

فهذه الصفات إذاً ثابتة عند البيهقي – رحمه الله – لورود النصوص الشرعية بها، إلا أن ثبوتها عنده يقتصر على القول بها لفظاً أما المعنى المراد منها فموكول علمه إلى الله سبحانه وتعالى وقد أيد مذهبه هذا بنصوص أوردها عن جماعة من السلف، استنتج منها أن مذهبهم القول بالتفويض في هذا النوع من الصفات، منها ما رواه عن سفيان بن عيينة أنه قال: كل ما وصف الله من نفسه في كتابه، فتفسيره تلاوته والسكوت عليه (٢).

ونظراً لأن البيهقي لا يقول بالتفويض في جميع الصفات عقب على هذا القول الشامل لها جميعاً بقوله: وإنما أراد به \_ والله أعلم \_ فيها تفسيره يؤدي إلى تكييف، وتكييفه يقتضي تشبيها له بخلقه في أوصاف الحدث (٣). أي أن هذا القول من سفيان إنما أراد به مثل هذه الصفات التي رأى البيهقي أن الحق فيها القول بالتفويض، مع أن ابن عيينة ومن قال من السلف بما يشبه قوله هذا لا يريدون به التفويض كها سبق أن بيّنت وإنما يريدون عدم التعرّض لنصوصها بتأويل خلاف ظاهرها المتبادر منها.

وكذا مارواه بسنده عن الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية (١٠).

وقد سبق أن ذكرت من شارك البيهةي في القول بالتفويض كما سبق أن ذكرت أيضاً مذهب السلف الصحيح ألا وهو القول بالإثبات الحقيقي، وعدم لزوم التشبيه لما أثبتوه لأنهم يثبتون صفات الله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبهه أحد من خلقه فيها، فكما أنه واحد في ذاته، فهو واحد في صفاته.

<sup>(</sup>١) الاعتقاد، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) الأسهاء والصفات، ص ٤٥٣.

وكذلك الأمر هنا فالسلف يثبتون هذه الصفات لله تبارك وتعالى مع اعتقادهم عدم مشابهة نزوله لنزول خلقه، ومجيئه لمجيئهم، وإتيانه لإتيانهم، وفي بيان ذلك قال الإمام أبوعثمان الصابوني: «ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين، ولا بتمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز وجل اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة الموقوله عز اسمه فوجاء ربك والملك صفاً صفاً (۱).

وقال أيضاً: «فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة، وقبلوا الخبر، وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيهاً له بنزول خلقه، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علواً كبيراً (٢).

وقال الإمام ابن خزيمة \_ رحمه الله \_: «نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سهاء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك، ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم غير متكلفين النول. وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا في سماء الدنيا، الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه إذ محال في

<sup>(</sup>۱) عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، ۱۱۲/۱.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ١١٧.

لغة العرب أن يقول ينزل من أسفل إلى أعلا، ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلا إلى أسفل»(١).

فالسلف يثبتون النزول لله تبارك وتعالى إثباتاً حقيقياً على ما هو متبادر وظاهر اللفظ الوارد وكذلك الإتيان والمجيء.

والتنزيل والإنزال حقيقة مجيء الشيء، أو الإتيان به من علو إلى أسفل، هذا هو المفهوم منه لغة وشرعاً، ذكر ذلك ابن القيم ــ رحمه الله(٢).

وهكذا يتضح لنا أن رأي البيهقي القائل بالتفويض لهذه الصفات مخالف لرأي السلف القائل بإثباتها لله تبارك وتعالى على ظاهر المعنى المتبادر منها مع نفي التشبيه عنها.

ولكن البيهقي مع موقفه هذا القائل بتفويض هذه الصفات وعدم معرفة مراد الله منها، فإنه يجزم أنه لا يريد بها إثبات حركة وانتقال له سبحانه، ولذلك أورد نقد الخطابي لمن أثبت ذلك حيث قال: وقد زل بعض شيوخ أهل الحديث من يرجع إلى معرفته بالحديث والرجال فحاد عن هذه الطريقة حين روى حديث النزول ثم أقبل على نفسه فقال: إن قال قائل: كيف ينزل ربنا إلى السهاء؟ قيل له ينزل كيف يشاء، فإن قال: هل يتحرّك إذا نزل؟ فقال: إن شاء يتحرّك، وهذا خطأ فاحش عظيم، والله تعالى لا يوصف يتحرّك، وإن شاء لم يتحرّك، وهذا خطأ فاحش عظيم، والله تعالى لا يوصف بالحركة لأن الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحد، وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين والله تبارك وتعالى متعال عنها ليس كمثله شيء» (٣).

إلا أن لمثبتي هذه الصفات من علماء السلف حول قضية الحركة والانتقال بالنسبة لله تبارك وتعالى أقوالًا ثلاثة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله \_ حيث قال: واختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في

<sup>(</sup>۱) كتاب التوحيد. ص ١٢٥ ــ ١٢٦، ويعني بآخر كلامه أن نزوله إلى السهاء الدنيا يقتضي وجوده فوقها، فإنه انتقال من علو إلى أسفل. كذا قال المعلّق الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة، ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الأسماء والصفات، ص ٤٥٤.

النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك، هل يقال: إنه بحركة وانتقال؟ أم يقال بغير حركة وانتقال؟ أم يمسك عن الإثبات والنفي؟ على ثلاثة أقوال:

فالأول: قول أبي عبد الله بن حامد وغيره. والثاني: قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته. والثالث: قول أبي عبد الله بن بطة وغيره (١).

فأما قول ابن حامد فقد ذكر الأمام ابن القيم – رحمه الله – أن الحامل له عليه هو أنه يرى أن إثبات النزول حقيقة لا يكون إلا بهذا الوجه، لأن حقيقته لا تثبت إلا بالانتقال، وإنه لا يوجد في العقل ولا في النقل ما يحيل الانتقال عليه، فإنه كالمجيء والاتيان والذهاب والهبوط والانتقال جنس لأنواع المجيء والاتيان والنزول. وليس في القول بلازم النزول والمجيء والاتيان ونحوها محذور البتة، ولا يستلزم ذلك نقصاً ولا سلب كمال، بل هو الكمال نفسه، وهذه الأفعال كمال ومدح فهي حق دال عليه النقل، ولازم الحق حق (٢).

أما أصحاب القول الثاني وهو القول الذي ارتضاه البيهقي فقد رد عليهم ابن القيم \_ رحمه الله \_ بقوله: وأما الذين نفوا الحركة والانتقال فإن نفوا ما هو من خصائص المخلوق فقد أصابوا، ولكن أخطأوا في ظنهم أن ذلك لازم ما أثبته لنفسه (٣).

وأما القول الثالث وهو الامساك عن الاثبات والنفي فهو القول الأسعد بالصواب والأولى بالاتباع، لأن فيه التزاماً بما ورد في النصوص من إثبات ما أثبتته والسكوت عما سكتت عنه.

وقد ذكر الإمام ابن القيم \_ رحمه الله \_ «أن صحة هذه الطريقة تظهر ظهوراً تاماً فيها إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنيين صحيح وفاسد كلفظ الحركة والانتقال.. ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي، ۲/۵. ٤٠٢٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر مختصر الصواعق المرسلة (٢: ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر (٢: ٢٥٧).

وباطل، فهذه لا تقبل مطلقاً، ولا ترد مطلقاً فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفها عنه، فمن أثبتها مطلقاً فقد أخطأ ومن نفاها مطلقاً فقد أخطأ، فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله، وما يجب إثباته له، فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه، وهو يمتنع إثباته للرب تبارك وتعالى، وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله تعالى.

ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً، وانتقاله أيضاً من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً، فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون الفاعل فاعلاً إلا به، فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له.

وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه، وقد دل القرآن والسنة والاجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين عباده، ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وينزل عشية عرفة. وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة، فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين، فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به، فها كان من لوازم أفعاله المختصة به، وما كان من خصائص الحنق لم يجز إثباته له (۱).

فالسكوت عن الاثبات والنفي هو المنهج السليم الذي يتفق مع النصوص الشرعية، مع اعتقاد إثبات المعنى الصحيح من هذه الألفاظ المجملة والسكوت عن اللفظ فقط.

والحاصل أن النزول والاتيان والمجيء صفات ثابتة لله تبارك وتعالى على الحقيقة، ولا يجوز التأويل فيها ولا يجوز التفويض أيضاً لأن ذلك كله مخالف لصريح النصوص الشرعية الثابتة. فالبيهقي جانب طريق السلف في اعتقاده سلامة التفويض.

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة ص ٢٥٧ - ٢٥٨.

أما مؤولوا هذه الصفات فهم المعتزلة ومتأخروا الأشاعرة وجماعة من أصحاب الإمام أحمد كابن الجوزي وابن الزاغوني زاعمين أن هذا مروي عن أحمد، فقد أولوا النزول بنزول أمره ورحمته وكذلك المجيء والاتيان(١).

وتأولها جماعة بمعنى القصد والارادة ونحو ذلك، وقد ذكر ابن تيمية \_ رحمه الله \_ أن ابن الزاغوني وغيره جعلوا ذلك إحدى الروايتين عن أحمد ورد عليهم بقوله:

«والصواب أن جميع هذه التأويلات مبتدعة، لم يقل أحد من الصحابة شيئاً منها، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة»(٢).

فالنزول والاتيان والمجيء صفات ثابتة لله تبارك وتعالى على الحقيقة. فهو سبحانه ينزل ويجيء ويأتي وهو لا يزال فوق عرشه ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السهاء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه وكذلك يوم القيامة كها جاء به الكتاب، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض، بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزه عن ذلك (٣).

مع أن إثبات الحقيقة هو ما جاءت به النصوص، إلّا أن تصور كيفيتها أمر مستحيل، لأن الأمر متعلق بذات الله تبارك وتعالى التي لا يمكننا إدراكها أو تصورها، إلّا أننا نؤمن قطعاً أنها ليست كذوات خلقه.

فلا التفويض الذي قال به البيهقي صحيح، ولا التأويل الذي ذهب إليه غيره. إذ هذان المنهجان لا مكان لهما عند السلف بل الاثبات الحقيقي هو ما ذهبوا إليه.

<sup>(</sup>١) أنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) شرح حديث النزول لابن تيمية ص ٦٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٦٦.

#### - 4 -

### رأيه في بقية الصفات

وإذا كان البيهقي رحمه الله وقد رضي التفويض في صفتي الاستواء والنزول على نحو ما تقدم، فإنه سلك في بقية صفات الفعل الخبرية مسلكاً آخر هو مسلك التأويل، ومن هذه الصفات التي ارتضى فيها التأويل صفة الضحك، والغضب، والمحبة، والتعجب، والكراهية ونحو ذلك. وسأورد هنا أمثلة من تلك الصفات وما ذهب إليه من معان لتأويلها.

فأما الضحك: فقد ذهب \_ رحمه الله \_ إلى أنه قد يراد منه الاخبار عن الرضى. وأورد مما يراه يصدق عليه هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الأخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد»(١).

وقد روى هذا التأويل عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله حيث قال: قال أبو سليمان الخطابي \_ رحمه الله قوله «يضحك الله سبحانه» الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو يستنفرهم الطرب غير جائز على الله عز وجل، وهو منفي عن صفاته، وإنما هو مثل ضربه لهذا الصنيع الذي يحل محل العجب عند البشر، فإذا رأوه أضحكهم، ومعناه في صفة الله عز وجل الاخبار عن الرضى بفعل أحدهما والقبول للآخر، ومجازاتها على صنيعها الجنة، مع اختلاف أحوالهما وتباين مقاصدهما(۱).

وقد يراد بالضحك أيضاً \_ عند البيهقي \_ الاظهار والبيان وأورد من هذا النوع حديث أبي رزين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ضحك ربنا من

<sup>(</sup>۱) الأسهاء والصفات ص ٤٦٧، ورواه البخاري في كتاب الجهاد حديث رقم ٢٨٢٦. ومسلم في كتاب الامارة حديث رقم ١٨٩٠ (٣: ١٥٠٤).

<sup>(</sup>۲) الأسماء والصفات ص ٤٦٩.

قنوط عباده، وقرب خيره، فقلت يا رسول الله ويضحك الرب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قلت: لن نعدم من رب يضحك خيراً»(١).

وأسند البيهقي هذا التأويل إلى أبي الحسن بن مهدي الطبري حيث قال: قال أبو الحسن: فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم «يضحك الله» أي يبين ويبدي من فضله ونعمه ما يكون جزاءً لعبده الذي رضى عمله (٢).

وقد استدل البيهقي لصحة هذا التأويل بما رواه عن العرب من مثل قولها: ضحكت الأرض إذا أنبتت؛ وقول الشاعر «وضحك المزن بها ثم بكي»(٣).

فالبيهقي \_ رحمه الله \_ يرى التأويل للنصوص الواردة بإثبات هذه الصفة حسب ما يقتضيه السياق، والحامل له على التأويل ما تقدم من قوله راوياً عن أبي سليمان الخطابي أن الضحك الذي نعرفه هو ما يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح، أو يستنفرهم الطرب. ولشبهة أن يكون المتبادر إلى الذهن \_ عند الاثبات الحقيقي \_ هذا المعنى عمد البيهقي إلى القول بالتأويل.

إلا أن هذا التأويل غير صحيح كما أن تلك الشبهة فاسدة فأما فساد الشبهة فإننا إذا أثبتنا صفة الضحك لله تبارك وتعالى، فإننا نثبته على ما يليق بجلاله، لأنه سبحانه يتعالى عما يعتري البشر من انفعالات، هي صفة نقص يجب أن يتنزه الرب تبارك وتعالى عنها.

ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية في رد هذه الشبهة وذلك التأويل: «الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال، وإذا قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه، والآخر لا يضحك قط، كان الأول أكمل من الثاني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ينظر الرب إليكم قنطين، فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب» فقال له ابورزين العقيلي: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال: «نعم قال: لن نعدم من رب يضحك خيراً». فجعل

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات ص ٤٧٣، ورواه أحمد في المسند (٤: ١١، ١٢).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

الأعرابي العاقل ـ بصحة فطرته ضحكه دليلًا على إحسانه وإنعامه، فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود، وإنه من صفات الكمال، والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك، وقد قيل في اليوم الشديد العذاب أنه (يوماً عبوساً قمطريراً في وقد روى أن الملائكة قالت لآدم: «حياك الله وبياك» أي أضحكك. والإنسان حيوان ناطق ضاحك، وما يميز الإنسان عن البهيمة صفة كمال، فكذلك الضحك صفة كمال، فكذلك الضحك صفة كمال، فمن يتكلم أكمل عمن لا يتكلم، ومن يضحك أكمل عمن لا يضحك وإذا كان الضحك فينا مستلزماً لشيء من النقص، فالله منزه عن ذلك وذلك الأكثر مختص لا عام، فليس حقيقة الضحك مطلقاً مقرونة بالنقص، كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص، ووجودنا مقرون بالنقص أيضاً (١).

وهكذا يتضح لنا أن الحق في هذه الصفة أنها كمال ثابت لله تبارك وتعالى، لا يجوز نفيه عنه بحجة أن ضحك الإنسان مستلزم لنقص فيه من خفة روح واستنفار طرب، لأننا حين نثبت هذه الصفة له تبارك وتعالى فإننا نثبتها كمالاً مطلقاً لله تبارك وتعالى، وننزهه سبحانه عما يلزمها من النقص بالنسبة للمخلوق، لأن صفات الله جميعها كمال مطلق لا يعتريه نقص، لأن النقص من لوازم صفات المخلوقين، والخالق يتعالى عن ذلك. فالصفة تابعة للذات المتصفة بها وذات الله منزهة عن كل نقص وهي بذلك لا تشبه ذواتنا فلا يلزمها ما يلزم ذواتنا من النقص.

وهكذا القول في بقية هذا النوع من الصفات، والتي ذهب البيهقي إلى تأويلها، وذلك بعد أن ساق أدلتها من الكتاب والسنة، ولا أرى ثمة ضرورة للإستطراد في سرد تلك الأدلة إلا أنني أبين وجهة نظر البيهقي بشأن ما أوله سالكاً طريق التمثيل والإجمال.

فمثلًا على ذلك \_ بالإضافة إلى ما تقدم في صفة الضحك \_ نأخذ صفات

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٦: ١٢١ – ١٢١).

المحبة والبغض والكراهية الواردة في كثير من النصوص التي أوردها البيهقي، كقوله تعالى ﴿قُلُ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ اللهُ فَاتَبْعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ ﴾ (١).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»(٢).

وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: «لا يجبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق من أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله»(٣).

وحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قال فقالت عائشة، أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت، قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت يبشر برضوان الله وكراماته، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فإذا بشر بذلك كره لقاء الله وكره الله لقاءه (٤).

وغير ذلك مما جاء في إثبات هذه الصفات، وقد أورده البيهقي (٥٠).

حيث ذهب البيهقي \_ رحمه الله \_ إلى تأويل المحبة بمعنى المدح والإكرام، والبغض والكراهية بالذم والإهانة.

وقد أشار إلى أن أبا الحسن الأشعري قد أرجع جميع هذه الصفات إلى معنى الارادة.

يقول \_ رحمه الله \_: «المحبة والبغض والكراهية عند بعض أصحابنا من صفات الفعل، فالمحبة عنده بمعنى المدح له بإكرام مكتسبه والبغض والكراهية

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ٣١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب التفسير حديث رقم ٢٥٢٣ (٨: ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم. أنظر حديث رقم ٣٧٨٣ من صحيح البخاري (٧: ١١٣)، وحديث رقم ١٢٩ من صحيح مسلم (١: ٨٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم. أنظر حديث رقم ٢٥٠٧ من صحيح البخاري (١١: ٣٥٧)، حديث رقم ٢٦٧٤ من صحيح مسلم (٤: ٢٠٦٥).

<sup>(</sup>٥) أنظر الأسهاء والصفات ص ٤٩٨ ــ ٥٠١.

بمعنى الذم له بإهانة مكتسبه... وهما عند أبي الحسن يرجعان إلى إرادته إكرامهم وتوفيقهم، وبغضه غيرهم أو من ذم فعله إلى إرادته إهانتهم وخذلانهم، ومحبته الخصال المحمودة يرجع إلى إرادته إكرام مكتسبها، وبغضه الخصال المذمومة يرجع إلى إرادته إهانة مكتسبها»(1).

ولا شك أن رأي البيهقي هو الأول الذي قال به جمهور الأشاعرة بدليل جعله هذه الصفات تحت نوع الصفات الفعلية، وإنما غرضه من ذكر رأي أبي الحسن الأشعري بيان الجانب الآخر الذي ذهب إليه شيخ المذهب الذي ينتسب إليه الأشاعرة وهو بهذا يوافق متأخري أصحابه من الأشاعرة، وعلى رأسهم شيخه أبوبكر بن فورك رحمه الله (۲).

وسار في بقية هذا النوع من الصفات على هذه الطريق المخالفة \_ كما سبق أن بينا \_ لما عليه السلف من الاثبات اللائق بالله تبارك وتعالى.

وبهذا يتبين لنا أن البيهقي \_رحمه الله \_ إنما أثبت من الصفات الخبرية ثلاث صفات هي اليد والعين والوجه، أما بقية الصفات فسلك فيها منهجي التجويل والتفويض التأويل لبعضها والتفويض لبعضها الآخر. وهذا أمر واضح الدلالة على تردد البيهقي وعدم ثبوته على منهج واحد في مجال التطبيق لما ساقه من أدلة لهذه الصفات إذ جمع في ذلك بين المناهج الثلاثة.

وهذا مفارقة واضحة لمنهج السلف الذي اختار القول بالإثبات لجميع الصفات.

بقي أن نعرف رأي البيهقي في مسألة الرؤية التي اهتم بها اهتماماً بالغاً، حتى افردها بالتأليف في كتاب مستقل، وهذا ما سيتضح لنا من الفصل التالي إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات ص ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر مشكل الحديث ص ١٦٢ وما بعدها.

الفَصَّل السَّابع ورُوْيَة الله يِنعَالىٰ وروية الله يِنعَالىٰ

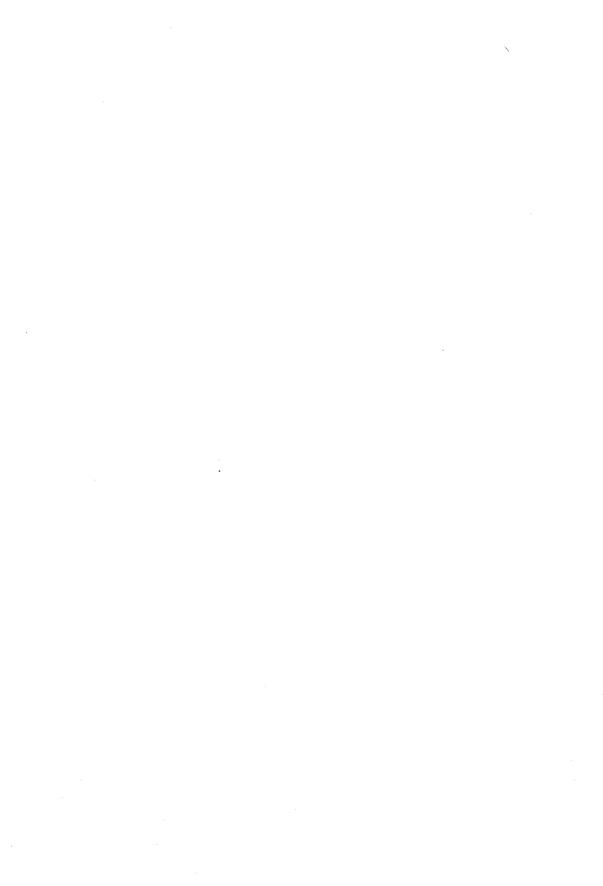

# الفصّ لالسّابع رُوِّية الله نِتَالَىٰ

وهذه المسألة ذات شقين: رؤية في الدنيا، ورؤية في الآخرة.

أما رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا فقد وقع النزاع فيها بين العلماء حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه ليلة الاسراء أم لا؟ على رأيين فمنهم من أثبتها، ومنهم من نفاها.

وكان الخلاف في ذلك قد وقع منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم وقد شددت عائشة رضي الله عنها النكير على من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه(١).

أما من عداه من الخلق فلم يقع خلاف بين العلماء في عدم وقوعها لهم، إذ اتفقوا جميعاً على أنه لم يره أحد منهم في الدنيا.

وليست هذه المسألة هي ما نحن بصدد بحثه هنا، بل الغرض من عقد هذا الفصل هو الحديث عن موقف البيهقي من رؤية الله تبارك وتعالى في الأخرة، التي هي من أشرف مسائل أصول الدين، وأجلها، لأنها الغاية التي يتسابق المؤمنون من أجل نيلها، والحصول من نعيم الجنة \_ التي هي غايته \_ عليها، لذلك كانت هذه القضية العظمى محل اهتمام كبير من البيهقى \_ رحمه

<sup>(</sup>١) انظر شرح الطحاوية، ص ١٥١.

الله \_ إذ أولاها عناية خاصة، حتى أنه أفردها بالتأليف في كتاب مستقل، كما أشار إلى ذلك في كتاب الاعتقاد»(١).

وقد كان الخلاف في هذه القضية على رأيين:

أحدهما: القول بإثباتها للمؤمنين يوم القيامة وهو مذهب سلف الأمة جميعاً، وقد ذهب إليه الأشاعرة بمن فيهم البيهقي.

وثانيهما: القول بالمنع، وهو مذهب الجهمية والمعتزلة، ومن تبعهم من الخوارج والامامية (٢)، واستدلوا بأدلة تعرض لها البيهقي بالنقض والتفنيد، مبنياً أنها إنما تدل على مذهب الاثبات، لا على ما ذهبوا إليه من باطل.

وسوف أقوم أولًا بإيضاح رأي البيهقي وأدلته على النحو التالي:

لقد ذهب رحمه الله إلى القول بإثبات رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم يوم القيامة وفي ذلك يقول: «باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار»(٣). ثم شرع في إيراد أدلته على هذا الاثبات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فأما أدلته من القرآن الكريم فمنها:

١ \_ قوله تعالى: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ (١) .

حيث يرى \_رحمه الله \_ أن النظر الوارد في الآية المقصود به الرؤية. وقد روى تفسير هذه الآية بذلك عن ابن عباس وغيره من السلف (\*).

وهذه الآية من أظهر الأدلة على هذه القضية، ومع ذلك عمد النفاة إلى

<sup>(</sup>١) الاعتقاد، ص ٤٨، وقد سبق أن أشرت إلى أن هذا الكتاب لا يزال مفقوداً. انظر، ص ٧٩، من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الطحاوية، ص ١٤٢، ومقالات الاسلاميين للأشعري (١: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة: آية ٢٣.

<sup>(</sup>٥) الاعتقاد، ص ٤٩.

تأويلها، وتحريفها عن موضعها، حيث قاموا بتأويل النظر الوارد في الآية إلى معنى الانتظار فكأنه \_ تعالى \_ قال: وجوه يومئذ ناضرة لثواب ربها منتظرة (١).

إلا أن البيهقي \_رحمه الله \_ تصدى لهذا التأويل، فرده حيث قام بحصر معاني النظر الواردة في القرآن الكريم، متوصلًا بذلك إلى أن المقصود به في هذه الآية الرؤية، حيث قال \_رحمه الله\_: «وليس يخلو النظر من وجوه: إما أن يكون الله عز وجل عني به نظر الاعتبار كقوله ﴿أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَبْلُ كَيْفُ خلقت (٢)، أو يكون عني به نظر الانتظار كقوله ﴿ما ينظرون إلا صيحة واحدة ﴾ (٣). أو يكون عني نظر التعطف والرحمة كقوله ﴿ولا ينظر إليهم ﴾ (١)، أو يكون عنى الرؤية كقوله ﴿ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت﴾ (°). ولا يجوز أن يكون الله سبحانه عني بقوله: ﴿ إِلَى رَبُّهَا نَاظُرُهُ ۖ نَظُرُ التَّفْكُرِ والاعتبار، لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار، وإنما هي دار اضطرار، ولا يجوز أن يكون عني نظر الانتظار لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار، لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير، والآية خرجت مخرج البشارة لأهل الجنة، فيما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيش السليم، والنعيم المقيم، فهم ممكنون مما أرادوا، وقادرون عليه، وإذا خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم، وإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يكون الله أراد بقوله ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظُرُهُ ﴾ نظر الاعتبار، ولأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجوه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه. كما قال تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السهاء (١) ، وأراد بذلك تقلب عينيه نحو السهاء ولأنه قال: ﴿ إِلَّى رَبُّمَا نَاظُرَهُ ﴾ ونظر الانتظار لا يكون مقروناً بإلى، لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار «إلى» ألا ترى أن الله عز وجل قال: ﴿ما ينظرون إلا صيحة

<sup>(</sup>١) أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار، ص ٢٤٥، ديوان الأصول للنيسابوري، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية: آية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة يس: آية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: آية ٧٧.

<sup>(</sup>٥) سورة محمد: آية ٢٠.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: آية ١٤٤.

واحدة (١) ، لم يقل (إلى) إذ كان معناه الانتظار... ولا يجوز أن يكون الله سبحانه أراد نظر التعطف والرحمة ، لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم. فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر وهو أن معنى قوله ﴿إلى ربها ناظرة ﴾ أنها رائية ترى الله عز وجل. ولا يجوز أن يكون معناه إلى ثواب ربها ناظرة ، لأن ثواب الله غير الله ، وإنما قال (إلى ربها ) ولم يقل: إلى غير ربها ناظرة ، والقرآن على ظاهره ، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة »(١).

فالبيهقي رحمه الله يرى أن هذه الآية صريحة في الرؤية لأن الاستعمالات الواردة في النظر لامكان لها هنا، لأن كل استعمال له صيغة خاصة وهذه تختلف عنها، وقد قرن النظر فيها صراحة بالوجه ولا معنى لذلك سوى الرؤية بالعينين اللتين فيه.

٢ ــ ومما استدل به ــرحمه الله ــ على إثبات الرؤية توله تعالى حاكباً قول كليمه موسى له: ﴿ رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني (٣).

وكم استدل البيهقي \_رحمه الله \_ بهذه الآية لإثبات الرؤية فقد استدل بها من قال بنفيها(٤).

لذلك كان عرضه لوجهة استدلاله بها متضمناً للرد على أولئك النفاة حيث قال رحمه الله: «وما يدل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار قول موسى الكليم عليه السلام: ﴿ رب أرني أنظر إليك ﴾ ولا يجوز أن يكون نبي من الأنبياء، قد ألبسه الله جلباب النبيين، وعصمه مما عصم منه المرسلين يسأل ربه ما يستحيل عليه، وإذا لم يجز ذلك على موسى عليه السلام، فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلً، وإن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل. ومما يدل على ذلك

<sup>(</sup>١) سورة يس: آية ٤٩.

<sup>(</sup>Y) الاعتقاد، ص ٥٤، ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الأصول الخمسة، ص ٢٣٣.

قول الله عز وجل ﴿ فَإِن استقر مكانه فسوف تراني ﴾ فلم كان الله قادراً على أن يجعل الجبل مستقراً كان قادراً على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى، فدل ذلك على أن الله قادر على أن يري نفسه عباده المؤمنين وإنه جائز رؤيته، وقوله ﴿ لن تراني ﴾ أراد به في الدنيا دون الآخرة، بدليل ما مضى من الآية »(١).

وهذا الكلام الذي ساقه البيهقي هنا يتضمن أمرين:

أحدهما: وجهة الاستدلال على الاثبات.

وثانيهما: طريقة الرد على من استدل بها لنفي.

أما وجهة الاستدلال فهي: إن موسى عليه السلام نبي من الأنبياء وقد عصمهم الله، ولو كانت رؤية الله مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام، فطلبه لها دليل على جوازها. كما أن الحائل الذي وضعه الله دون رؤية موسى لربه وهو عدم استقرار الجبل دليل على أن الله تعالى لو جعله مستقراً لرآه موسى عليه السلام، وذلك دليل على جواز رؤية العباد لربهم وإن الله قادر على أن يربهم ذاته سبحانه.

أما طريقة الرد على النفاة: فبالإضافة إلى ما تقدم في وجهة الاستدلال فإن قوله ﴿ لن تراني ﴾ أراد به في الدنيا لا في الآخرة.

حيث ذكر \_رحمه الله \_ أن المراد بالزيادة في هاتين الآيتين النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، وأورد تفسير الزيادة هنا بالرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أورد ذلك التفسير عن جماعة من السلف رضوان الله عليهم.

يقولـرحمه الله-: «... ولأنه قال ﴿ ولدينا مزيد ﴾ وقال ﴿ للذين أحسنوا

<sup>(</sup>١) الاعتقاد، ص ٤٧.

<sup>(</sup>Y) سورة ق: آية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: آية ٢٦.

الحسنى وزيادة ﴾ وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل، فمن بعده من الصحابة الذين أخذوا عنه، والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه الآية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار»(١).

ثم ذكر من الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية حديث صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعداً لم تروه قال فيقولون: فما هو؟ ألم يبيض وجوهنا، ويزحزحنا عن النار، ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه. قال: فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئاً هو أحب إليهم منه».

قال ثم قرأ (للذين أحسنوا الحسني وزيادة (٢).

وروى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان، وأبي موسى الأشعري من الصحابة، وسعيد بن المسيب، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وعبدالرحمن بن سابط وقتادة وغيرهم من التابعين» (٣).

وقد استدل نفاة الرؤية بقوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾(١). فرد البيهقي على هؤلاء بأن هذه الآية خاصة في الدنيا أو أن المراد بها نفي الادراك الذي هو الاحاطة دون الرؤية، وفي ذلك يقول: «... ولا حجة لهم في قوله ﴿لا تدركه الأبصار ﴾ فإنه إنما أراد به لا تدركه أبصار المؤمنين في الدنيا دون الآخرة، ولا تدركه أبصار الكافرين مطلقاً، كما قال ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾(١). فلما عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته دل على أنه يثبت المؤمنين برفع الحجاب لهم عن أعينهم حتى يروه، ولما قال في وجوه المؤمنين ﴿وجوه يومئذ ﴾ فقيدها بيوم القيامة، ووصفها فقال: ﴿ناضرة ﴾ ثم أثبت

<sup>(</sup>١) الاعتقاد، ص ٤٧.

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر السابق، ص ٤٨، وروى مسلم حديث صهيب هذا في كتاب الايمان رقم
 ۲۹۷ (۱: ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ٤٨، ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: آية ١٠٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة المطففين: آية ١٦.

لها الرؤية فقال ﴿إلى ربها ناظرة ﴾ علمنا أن الآية الأخرى في نفيها عنهم في الدنيا دون الآخرة، وفي نفيها عن الوجوه الباسرة دون الوجوه الناضرة جمعاً بين الآيتين، وحملًا للمطلق من الكلام على المقيد منه، ثم قد قال بعض أصحابنا: إنما نفى عنه الادراك دون الرؤية، والادراك هو الاحاطة بالمرئي دون الرؤية، فالله يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علمًا »(١).

وقد اختار هذا التفسير الأخير للآية جماعة من مثبتي الرؤية من السلف وغيرهم، وجعلوها دليلاً على الاثبات على نقيض تصور نفاة الرؤية لما اشتملت عليه، ومن هؤلاء الذين اختاروا هذا الاتجاه فخر الدين الرازي من أئمة الأشاعرة، والامام ابن القيم، وابن تيمية والألوسي وغيرهم من العلماء. يقول الرازي في تقرير وجه الدلالة: «لو لم يكن الله تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح بقوله (لا تدركه الأبصار) ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته، والعلوم والقدرة، والروائح والطعوم لا يصح رؤية شيء منها، ولا مدح لشيء منها في كونها بحيث لا تصح رؤيتها، فثبت أن قوله (لا تدركه الأبصار) يفيد المدح، وثبت أن ذلك إنما يفيد المدح لو كان صحيح الرؤية، وهذا يدل على أن قوله تعالى: (لا تدركه الأبصار) يفيد كونه تعالى جائز الرؤية، وتمام التحقيق قيه أن الشيء إذا كان في نفسه بحيث تمتنع رؤيته، فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم للشيء، أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية ثم أنه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته ومن إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة، فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تعالى جائز الرؤية بحسب ذاته (\*).

وقال ابن القيم رحمه الله مبيناً دلالة الاثبات وإن هذا ما ذهب إليه شيخه ابن تيمية «... والاستدلال بهذه الآية على جواز الرؤية أعجب، فإنها من أدلة النفاة، وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال بها أحسن تقرير وألطفه، وقال: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا في ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، فمنها هذه الآية، وهي على جواز الرؤية أدل منها على

<sup>(</sup>١) الاعتقاد، ص ٤٦، ٤٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الفخر الرازي (١٣: ١٢٥.

امتناعها، فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكرها في سياق التمدح ومعلوم أن المدح المتناعها، فإن الله سبحانه وتعالى الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إلا إذا تضمن أمراً وجودياً كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، . . . فقوله ﴿لا تدركه الأبصار ﴾ يدل على غاية عظمته، وإنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الادراك هو الاحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: ﴿فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا ﴿(١) . . . فقوله ﴿لا تدركه الأبصار ﴾ من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرك ﴾(١) . .

ولا تخفي وجاهة رأي من ذهب إلى الاستدلال بها على الرواية مفسرين الادراك في الآية بالإحاطة.

وأما الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية فمتواترة، وقد ذكر البيهقي \_\_\_رحمه الله\_\_ بعضاً منها، ومما ذكره منها:

- ١ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه سحاب؟ قالوا لايا رسول الله، قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله، قال: فإنكم ترونه كذلك(٣).
- ٢ حديث جرير بن عبدالله قال: كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل، فترونه كها ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» (1).

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: آية ٦١.

 <sup>(</sup>۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، ص ۲۲۸، ۲۲۹، وانظر رأي الألوسي في روح المعاني (٧: ٢٤٤، ٢٤٥).

 <sup>(</sup>٣) الاعتقاد، ص ٥١، والحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد حديث رقم ٧٤٣٧ (١٣: ١٣).
 ٤١٩). ورواه مسلم في كتاب الايمان، حديث رقم ٢٩٩، (١٦٣:١).

<sup>(</sup>٤) الاعتقاد، ص ٥٠، والحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد، حديث رقم ٧٤٣٤ (١٣:

٣ – حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب؟ قال: قلنا لا يا رسول الله قال: فهل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: ما تمارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تمارون في رؤية أحدهما»(٢).

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتواترة في هذه المسألة وإنما أردت التمثيل لا الاستقصاء.

وبعد أن أورد \_ رحمه الله \_ هذه الأحاديث علق عليها ببيان اتفاق سلف هذه الأمة على ما جاء فيها من إثبات رؤية الله تعالى وإن الخلاف فيها لم يوجد بينهم أبداً، إذ لو وجد لنقل إلينا. يقول \_ رحمه الله \_ معلقاً: «وروينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحذيفة بن اليمان، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس وأبي موسى، وغيرهم رضي الله عنهم، ولم يرو عن أحد منهم نفيها ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم إلينا، وكها أنهم لما اختلفوا في رؤيته بالأبصار في الدنيا نقل اختلافهم في ذلك إلينا، فلما نقلت رؤية الله بالأبصار عنهم في الآخرة ولم ينقل عنهم في ذلك اختلاف \_ يعني في الآخرة \_ كها نقل عنهم في الآخرة متفقين مجتمعين (١).

ولا ريب أن ما ذهب إليه البيهقي من إثبات لهذه المسألة هو الرأي الذي لا يجوز العدول عنه لصراحة ما أورده من أدلة لذلك، ولاجماع سلف الأمة عليه، وكما حكى البيهقي \_رحمه الله\_ هذا المذهب القويم عن سلف الأمة حكاه عنهم أيضاً غيره من علماء السلف أنفسهم.

وممن حكاه من السلف، وانتصر له، وقرر عدم جواز الذهاب إلى سواه الامام عثمان بن سعيد الدارمي \_رحمه الله\_ حيث قال \_ بعد أن أورد\_

<sup>(</sup>۱) الاعتقاد، ص ٥٦، ورواه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه حديث رقم ٧٤٣٩ (٣: ٢٠٠). ورواه مسلم في كتاب الايمان من صحيحه حديث رقم ٣٠٢ (١: ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد، ص ٥٣.

الأدلة التي ذكرها هنا البيهقي: «فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها، والايمان بها، أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قديماً وحديثاً يروونها، ويؤمنون بها لا يستنكرونها، ولا ينكرونها، ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال بل كان من أكبر رجائهم، وأجزل ثواب الله في أنفسهم، النظر إلى وجه خالقهم، حتى ما يعدلون به شيئاً من نعيم الجنة»(١).

وقال أيضاً: «قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده من أهل العلم، وكتاب الله الناطق به، فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول، وإجماع الأمة، لم يبق لمتأول عندها تأويل إلا لمكابر أو جاحد»(٢).

ثم سرد تلك الأدلة التي ذكرها البيهقي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار سلف الأمة، ووجهها نفس التوجيه ورد على المؤولين بما رد به البيهقى.

وإذا كان البيهقي \_رحمه الله \_ يتفق مع السلف في إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وهو الأمر الذي قال به الأشاعرة أيضاً، فهل ذلك الاتفاق حول هذه المسألة تام من جميع الوجوه؟

الواقع أن ثمة مسألة مهمة تتعلق بهذه القضية هي مسألة الجهة لأن السلف حين أثبتوا الرؤية أثبتوا الجهة أيضاً، لأنها لازمة لها أما البيهقي ومعه أصحابه الأشاعرة فقد أثبتوا الرؤية ونفوا لازمها وقد سبق الحديث عن مسألة الجهة عند الكلام عن الاستواء وبينا كيف أن ثبوتها أمر حتمي عقلاً وشرعاً وفطرة بالمعنى الصحيح الذي أشرت إليه هناك.

إلا أن البيهقي استدل على نفيها هنا بحديث جرير بن عبدالله السابق، والذي فيه «لا تضامون في رؤيته».

ووجه استدلاله به: إن التضام المذكور معناه لا يجتمع بعضكم إلى بعض

<sup>(</sup>١) الرد على الجهمية للدارمي، ص ٥٣، ٥٤.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر، ص ٥٤.

في جهته، لأنه يرى في جميع الجهات، وليس له جهة معينة كما للمخلوق، وفي إيضاح ذلك يقول \_ رحمه الله \_ حاكياً عن شيخه أبا الطيب الصعلوكي(١) قال سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد بن سليمان \_ رحمه الله \_ يقول فيها أملاه علينا في قوله «لا تضامون في رؤيته» \_ بضم التاء وتشديد الميم \_ يريد لا تجتمعون لرؤيته في جهته، ولا يضم بعضكم إلى بعض لذلك، فإنه عز وجل لا يرى في جهة كما يرى المخلوق في جهة، ومعناه \_ بفتح التاء \_ لا تضامون لرؤيته، مثل معناه بضمها، لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة وهو دون تشديد الميم، من الضيم معناه: لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، وإنكم ترونه في جهاتكم كلها، وهو يتعالى عن جهة. قال والتشبيه برؤية القمر ليعين الرؤية، دون تشبيه المرئي تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً(٢).

وقد ذكر هذا التوجيه عن أبي بكر بن فورك شيخ البيهقي، ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورد عليه، بأن هذا القول إنفرد به هؤلاء الأشاعرة دون بقية طوائف الأمة، وأن هذا معروف الفساد ضرورة ولأجل ذلك ذهب بعض حذاقهم إلى موافقة المعتزلة في ما ذهبوا إليه من نفي للرؤية والجهة معا وتفسير الرؤية بأنها زيادة انكشاف وليس رؤية حقيقية (٣).

ثم قام بعد ذلك برد الاستدلال بالحديث الذي استدل به البيهقي لنفي الجهة بقوله رداً على ما ذكره عن ابن فورك مما يتفق مع ما ذهب إليه البيهقي تماماً: «وأما قوله: أن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة، وقوله «لا تضامون» معناه لا تضمكم جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في جهة، فهذا تفسير للحديث بما لا يدل عليه ولا قاله أحد من أئمة العلم، بل هو تفسير منكر عقلاً وشرعاً، ولغة. فإن قوله «لا تضامون» يروى بالتخفيف، أي: لا يلحقكم ضيم في رؤيته

<sup>(</sup>۱) هو سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن موسى بن عيسى بن ابراهيم العجلي، الفقيه الأديب أبو الطيب بن أبي سهل الحنفي الصعلوكي مفتي نيسابور توفي بها سنة ٤٠٤ انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر، ص ٢١١، طبقات الشافعية للسبكي (٤: ٣٩٦).

<sup>(</sup>۲) الاعتقاد، ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوى (١٦: ٥٥).

كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال، فإنه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته حين يرى وهو سبحانه يتجلى تجلياً ظاهراً فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته، وهذه الرواية المشهورة.

وقيل «لا تضامون» بالتشديد، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال... فإما أن يروى بالتشديد ويقال: «لا تضامون» أي لا تضمكم جهة واحدة فهذا باطل لأن التضام انضمام بعضهم إلى بعض. فهو تفاعل كالتماس والتراد، ونحو ذلك... ثم يقال: الراؤ ون كلهم في جهة واحدة على الأرض، وإن قدر أن المرئي ليس في جهة فكيف يجوز أن يقال: «لا تضمكم جهة واحدة» وهم كلهم على الأرض \_ أرض القيامة \_ أو في الجنة، وكل ذلك جهة ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان ممتنع حساً وعقلاً»(١).

وبهذا يتضح لنا أن البيهقي قد أخطأ في استدلاله بالحديث آنف الذكر على نفى الجهة، لعدم صحة تفسيره له، وتصوره لما ورد الحديث من أجله.

وقد لاحظت أن إثبات البيهقي وأصحابه للرؤية ونفي لازمها إنما هو نفي للرؤية نفسها، لأن نفي اللازم نفي للملزوم. لذلك كان المعتزلة أكثر منطقية مع أنفسهم حين ذهبوا إلى نفي الأمرين فراراً من الوقوع في التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة.

مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱۱: ۸۵، ۸۸).

الفصّ الله المنامن خلقُ الله لأفعال العباد



## الفصُّل الشَّامِن خَلقُ اللهِ لأفعَّالِ العِبَادَ

وهذه قضية أخرى من أهم القضايا التي تناولها العلماء بالحديث وقد بلغت عنايتهم بها إلى حد أن بعضهم أفردها بالتأليف، كما فعل الامام الجليل محمد بن اسماعيل البخاري \_ رحمه الله \_ حيث ألف فيها كتابه القيم «خلق أفعال العباد».

وقد أدلى البيهقي ـ رحمه الله ـ بدلوه في بحث هذه المسألة مبيناً وجه الحق الذي يراه بشأنها.

وهذه المسألة ذات صلة وثيقة بمسألة القضاء والقدر، التي أفردها البيهقي بالتأليف في كتاب مستقل.

وقبل أن أبدأ بالحديث عنها أحب أن أشير إلى أن بدعة إنكار القدر قد وجدت في عصر مبكر، من أيام الصحابة رضوان الله عليهم الذين شددوا النكير على أصحابها حين بلغتهم مقالتهم، وتبرأوا منهم فقد ذكر البيهقي \_ رحمه الله \_ عن يحيى بن يعمر أنه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقنا حجاجاً أنا وحميد بن عبدالرحمن، فلما قدمنا قلنا: لولقينا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القوم في القدر، قال فوافقنا عبدالله بن عمر في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله. قال يحيى: فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبدالرحمن، أنه ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويعرفون العلم، يزعمون أن لا قدر، إنما الأمر آنف. فقال عبدالله: فإذا لقيتم أولئك فأخبروهم

أني برىء منهم وهم مني براء. والذي يحلف به عبدالله بن عمر لوكان لأحدهم مثل أُحد ذهباً فأنفقه ما قبله الله عز وجل منه، حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره (١).

ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي ذكر فيه سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان وفيه: . . . ثم قال يا محمد، أخبرني عن الايمان فقال: الايمان أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه ورسله واليوم الأخر، والقدر كله خيره وشره من الله تعالى(٢).

وقد اشتهرت هذه المقالة الفاسدة عن معبد الجهني، الذي يعد أول مبتدع لها، وتابعه عليها غيلان الدمشقي الذي سال في الحديث عنها سيل الماء حتى قتله الخليفة هشام بن عبدالملك سنة ١٠٦ حين استفحل أمره بالدعوة جهاراً إلى بدعته (٣).

إلا أن تلك البدعة المشؤومة لم تمت بموت صاحبها، فقد احتضنها المعتزلة، الذين أنكروا القدر، وأسندوا أفعال العباد إلى قدرهم موافقة لرأي معبد وغيلان، حتى اشتهر تلقيبهم بالقدرية لذلك(1).

وقد عرف البيهقي \_ رحمه الله \_ الايمان بالقدر بقوله: الايمان بالقدر هو الايمان بتقدم علم الله سبحانه بما يكون من إكساب الخلق وغيرها، من المخلوقات وصدور جميعها عن تقدير منه، وخلق لها خيرها وشرها (°).

وبهذا التعريف تتبين لنا العلاقة بين مسألة القدر ومسألة أفعال العباد. فهذه الأخيرة جزء من تلك المسألة الشائكة. والبيهقي \_ رحمه الله \_ من مثبتي القدر، وقد ألف في إثباته كتاباً خاصاً، إلا أنني هنا أقصر الحديث على جانب واحد، وهو أهم جوانب هذه القضية ألا وهو الحديث عن خلق أفعال العباد.

<sup>(</sup>١) الاعتقاد ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٣) أنظر تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي ص ٧٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٧١.

<sup>(</sup>٥) الاعتقاد ص ٥٤.

وقبل أن أبدأ الحديث عن رأي البيهقي فيها أحب أن أبين الآراء التي اشتهرت حول هذه المسألة وهي عبارة عن رأيين متقابلين:

أحدهما: رأي الجهمية الجبرية. وثانيها: رأى المعتزلة القدرية.

- 1 \_ فأما الجبرية ورئيسهم جهم بن صفوان السمرقندي فزعمت أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش، والعروق النابضة، وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله.
- ٢ ـ وأما المعتزلة فقابلت هؤلاء الجبرية إذ قالوا أن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها، لا تعلق لها بخلق الله تعالى(١).

أما البيهقي فإنه حينها تناول هذه المسألة بالحديث عنها فإنه \_ بما أورده من أدلة لتقرير ما ذهب إليه \_ يرد بذلك على المعتزلة الذين يقولون بما يخالف رأيه.

فقد ذهب \_ رحمه الله \_ إلى اعتقاد أن أفعال العباد جميعها مخلوقة ومقدرة لله سبحانه وتعالى مستدلًا على ذلك بما ورد في كتاب الله تعالى حيث قال \_ رحمه الله : قال الله تعالى ﴿ذلكم الله ربكم خالق كل شيء﴾(٢). فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر وقال ﴿أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء﴾(٣). فنفى أن يكون خالق غيره، ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق فلو كانت الأفعال غير مخلوقة لكان الله سبحانه خالق بعض الأشياء دون جميعها، وهذا خلاف الآية. ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالقي الأفعال لكان

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية ص ٤٣١.

<sup>(</sup>۲) سورة غافر: آیة ۲۲.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: آية ١٦.

خلق الناس أكثر من خلقه، ولكانوا أتم قوة منه، وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه ولأن الله تعالى قال: ﴿والله خلقكم وما تعلمون﴾(١). فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل(٢).

إلى غير ذلك من الآيات التي استدل بها البيهقي على أن الله عز وجل خالق لجميع أفعال عباده خيرها وشرها.

ومما ذهب إليه البيهقي \_ رحمه الله \_ أن أفعال العباد جميعها مقدرة لله تبارك وتعالى، لا يخرج شيء منها عن قدرته ومشيئته، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى واستدل لذلك بقوله سبحانه ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾ وقال بعد إيرادها: فأخبر أتًا لانشاء شيئًا إلا أن يكون الله قد شاء (٣).

وهو بهذا موافق لرأي السلف في هذه القضية إذ قالوا كها قال واستدلوا بما استدل به كها ذكر ذلك البخاري في خلق أفعال العباد<sup>(1)</sup>، بل ذكره البيهقي نفسه حين أورد الأبيات المشهورة عن الامام الشافعي فيها يتعلق بالقدر والمشيئة وهي قوله:

وما شئت إن لم تشأ لم يكن ففي العام يجري الفتى والمسن وهـذا أعـنت وذا لـم تـعـن ومنهم قبيح ومنهم حسن ما شئت وإن لم أشأ المخلفت العباد على ما علمت على علمت على ذا مننت وهذا خذلت فمنهم سعيد

وذكر بعد ذلك أن هذا أيضاً مذهب اعلام الصحابة والتابعين ومذهب فقهاء الأمصار الأوزاعي ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، واسحاق بن ابراهيم وغيرهم (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: آية ٩٦.

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) خلق أفعال العباد للبخاري ص ١٧.

<sup>(</sup>٥) الاعتقاد ص ٧٣.

إلا أن البيهقي \_ وإن اتفق مع السلف على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وتابعة لمشيئته فإنه قد خالف السلف في أهم عنصر في هذه القضية ألا وهو قدرة العبد، وهل لها تأثير في فعله أم لا؟

فقد ذهب \_ رحمه الله \_ إلى أن قدرة العبد لا تأثير لها في فعله، مستدلاً بقوله تعالى ﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴾(۱) . وقوله سبحانه ﴿أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ﴿١) . حيث قال مبيناً وجه استدلاله: فسلب عنهم فعل القتل والرمي والزرع، مع مباشرتهم إياه، وأثبت فعلها لنفسه، ليدل بذلك على أن المعنى المؤثر في وجودها بعد عدمها هو إيجاده وخلقه، وإنما وجدت من عباده مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها خالقنا عز وجل على ما أراد، فهي من الله سبحانه خلق، على معنى أنه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة، وهي من عباده كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي إكسابهم (۱)».

ثم أردف ذلك بذكر عبارة شيخه أبي الطيب الصعلوكي ملخصاً المبدأ الذي عناه البيهقي حيث قال راوياً عنه: وكان الامام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان يعبر عن هذا بعبارة حسنة فيقول: فعل القادر القديم خلق، وفعل القادر المحدث كسب فتعالى القديم عن الكسب وجل، وصغر المحدث عن الخلق وذل(1)».

وهذا تصريح من البيهقي ينفي تأثير قدرة العبد في فعله ويثبت له مجرد الكسب الذي اشتهر القول به عن جمهور الأشاعرة والمعروف بكسب الأشعري، يقول الآمدي \_ حاكياً مذهب هؤلاء القوم \_ وذهب أهل الحق إلى أن أفعال العباد مضافة إليهم بالاكتساب وإلى الله تعالى بالخلق والاختراع، وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها أصلاً(°).

<sup>(</sup>١) سورة الانفال: آية ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة: آية ٦٤.

 <sup>(</sup>٣) الاعتقاد ص ٦٠، والقضاء والقدر ل ٢٦.

<sup>(</sup>٤) الاعتقاد ص ٦١.

<sup>(</sup>a) غاية المرام للآمدي ص ٢٠٧.

وقال الايجي في المواقف: المقصد الأول في أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها، وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واجتياراً، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهما فيكون فعل العبد مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاً، ومكسوباً للعبد (1)».

ثم عرف الكسب المذكور بقوله: «والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون منه تأثير (7).

وقد أراد البيهقي ومن وافقه بإثبات الكسب محاولة التوسط بين مذهب الجبرية، ومذهب القدرية بجعلهم للعبد قدرة حادثة غير مؤثرة في فعله بخلاف ما ذهب إليه الجبرية من نفي قدرة العبد أصلاً وما ذهب إليه القدرية من إثبات قدرة بها يخلق الانسان فعله، إلا أن هذه محاولة يائسة لأن مذهب الكسب يعود إلى مذهب الجبرية إذ النتيجة واحدة، لأن إثبات قدرة لا أثر لها إنما هو نفي للقدرة أصلاً ولهذا قيل عن كسب الأشعري هذا أنه من الأمور التي لا تعقل، كما قال ابن القيم ـ رحمه الله : لم يثبت هؤلاء من الكسب أمراً معقولاً ولهذا يقال محالات الكلام ثلاثة: كسب الأشعري، وأحوال أبي هاشم وطفرة النظام (۳).

وقد اعترف الأشاعرة أنفسهم بعدم وجود فرق بين مذهبهم وبين مذهب الجبرية، ولهذا التزم بعضهم القول بالجبر، كما فعل عضد الدين الإيجي حين قال عند مناقشته للمعتزلة في موضوع الحسن والقبح العقليين: لنا أن الحسن والقبح ليسا عقليين وجها:

الأول: إن العبد مجبور في أفعاله. . . (1)

<sup>(</sup>١) المواقف بشرح الجرجاني (مطلب الالمّيات) ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل لابن القيم ص ١١٠.

<sup>(</sup>٤) المواقف بشرح الجرجاني ص ٣٠٢.

ولا يخفى بطلان هذا المذهب، لأنه \_ مثل مذهب الجبرية \_ غلو في إثبات القدر بنفي صنع العبد أصلًا.

فالحق أن أفعال العبد من جملة مخلوقات الله وإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إلا أن هذا لا يلزم منه أن يكون العبد ليس فاعلاً حقيقة، ولا مريداً ولا مختاراً. لأن كل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وإنه مريد له، مختار له حقيقة وإن نسبته وإضافته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته، فإذا ضممت ما مع كل طائفة منها من الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله، ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وإن العباد فاعلون لأفعالم حقيقة، وأنهم ما في الكون من الأعيان والأفعال، وإن العباد فاعلون لأفعالم حقيقة، وأنهم المستطيع فقال وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً (١٠)، وقد الله تسبحانه للعبد مشيئة وفعلاً كها قال: ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاءالله رب العالمين (٢٠). وقال تعالى (جزاء بما كانوا يعملون (٣) لكن الله سبحانه خالقه، وخالق كل ما فيه من قدرة ومشيئة وعمل، فإنه لا رب غيره ولا إلّه سواه، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه (١٤)».

أما ما استدل به البيهقي لنفي تأثير قدرة العبد في فعله فإنه استدلال في غير محله، لأن قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذرميت ولكن الله ومي ليس فيه سلب لقدرة العبد على فعله، لأن القتل الذي نفاه سبحانه هنا إنما حصل بأمور خارجة عن قدرتهم، وقد كان هذا خاصاً في بدر حين أنزل الله تبارك وتعالى الملائكة، فكان المسلمون يرون رجالاً يقتلون ولا يرون من قتلهم، وهذا خرق للعادة في ذلك. إذ صارت رؤ وس المشركين تطير قبل وصول

سورة آل عمران: آیة ۹۷.

<sup>(</sup>۲) سورة التكوير: آية ۲۸، ۲۹.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: آبة ١٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر شرح الطحاوية ص ٤٣٣، شفاء العليل لابن القيم ص ١١٣ رسالة القضاء والقدر ضمن جموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (٢: ٩٣، ٩٤).

السلاح إليها بالاشارة، وصارت الجريدة تتحول إلى سيف يقتل به. وكذلك رميه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصل إلى عيون جميع المشركين لولا قدرة الله تعالى، فكان ما وجد من القتل وإصابة الرمية خارجاً عن قدرتهم المعهودة، فسلبوه لانتفاء قدرتهم عليه. ولهذا نسب الله فعل الرمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونفى عنه الاصابة وبه صح الجمع بين النفي والاثبات (وما رميت) أي ما أصبت (إذ رميت) إذ طرحت (ولكن الله رمي) أصاب، وهكذا كل ما فعله الله من الأفعال الخارجة عن القدرة المعتادة بسبب ضعف، كأنباع الماء وغيره من خوارق العادات، أو الأمور الخارجة عن قدرة الفاعل(۱). ولو أراد بذلك أن فعل العبد هو فعل الله لكان ينبغي أن يقال ذلك في كل فعل، ينفيه عن العبد، وإضافته إلى الله سبحانه.

أما قوله تعالى ﴿أأنتم تزرعونه أم نحن الزراعون﴾ فإن معنى الآية أأنتم تصيرونه زرعاً، أم نحن نجعله كذلك(٢). فهو سبحانه إنما نفى عنهم قدرتهم على إنبات ماحرثوا، ولهذا أثبت لهم فعل الحرث \_ الذي هو وضع الحب في باطن الأرض \_ وذلك في صدر الآية حين قال ﴿أفرأيتم ما تحرثون﴾ فأثبت لهم فعلاً لقدرتهم عليه هو الحرث، ونفى عنهم ما هو خارج عن قدرتهم وهو الانبات، فالآية إنما تدل على إثبات أن العبد قادر على فعله قدرة تأثير، إذ كان وضعه للحب في باطن الأرض سبباً في إنبات الله له.

إلا أن البيهقي لا يقول بتأثير الأسباب في مسبباتها ونفى أن تكون أعمال العبد سبباً للجزاء المترتب عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر لأن الأعمال عنده \_ مجرد إعلام للثواب والعقاب عندها يكون ذلك الثواب أو العقاب لا بها كها تقدم في أعمال العباد التي قرر أن قدرة العبد لا تأثير لها فيها.

وقد أوضح رأيه في كون أعمال العباد ليست سبباً لشقائهم أو نعيمهم بما أورده عن أبي سليمان الخطابي، وأبي الطيب الصعلوكي في المراد من حديث

<sup>(</sup>١) أنظر مجموع الفتاوي (١٥: ٤٠).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان للطبري (٢٧: ١٩٨).

عمران بن حصين الذي قال فيه: قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له(١).

قال البيهقي: قال أبو سليمان الخطابي \_ رحمه الله \_ فيها بلغني عنه في هذا الحديث: فأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن العلم السابق في أمرهم واقع على معنى تدبير الربوبية، وإن ذلك لا يبطل تكليفهم العمل بحق العبودية، إلا أنه أخبر أن كلا ميسر لما دبر له في الغيب، فيسوقه العمل إلى ماكتب له من سعادة أو شقاوة فيثاب ويعاقب على سبيل المجازاة، فمعنى العمل التعريض للثواب والعقاب وبه وقعت الحجة، وعليه دارت المعاملة.

وكان الشيخ أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان \_ رحمه الله \_ يقول: أعمالنا أعلام الثواب والعقاب(٢).

ثم عقب البيهقي على ذلك بقوله: «وليس لقائل أن يقول إذا خلق كسبه ويسره لعمل أهل النار ثم عاقبه عليه كان ذلك منه ظليًا، كما ليس له أن يقول إذا مكنه منه، وعلم أنه لا يتأتى منه غيره ثم عاقبه، كان ذلك منه ظليًا، لأن الظلم في كلام العرب مجاوزة للحد، والذي هو خالقنا وخالق أكسابنا، لا آمر فوقه، ولا حاد دونه وكل من سواه خلقه وملكه، فهو يفعل في ملكه ما يشاء ﴿ لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ﴾(٣).

وهذا الكلام الذي ساقه البيهقي عن الخطابي والصعلوكي \_ معجباً بما تضمنه \_ يدل على اعتقادهما أن الأعمال لا تأثير لها في جلب السعادة أو الشقاوة لصاحبها وإنما هي علامات عليها فقط، ولذلك عقب البيهقي بدفع ما قد يتوهم من الظلم في الجزاء الذي يحصل للعبد، ببيان أن العبد ملك لخالقه، وللمالك حق التصرف في مملوكه ولا يسأل \_ على أي وجه كان تصرفه \_ عن سبب ذلك التصرف، لأنه حر في ملكه يفعل به ما يريد ولا يكون ظالماً مها فعل.

وهذا الكلام الأخير ـ وإن كان صحيحاً في حق الله تبارك وتعالى لأن

<sup>(</sup>١) الاعتقاد ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد ص ٦٣، والآية من سورة الأنبياء: آية ٢٣.

العباد لا يخرجون عن قدره سبحانه، ولا يسأل عها قدره على عباده من خير أو شر، إلا أن فعل العبد له تأثير في حصول القدر على الوجه الذي حصل عليه، لأنه عمل بالأسباب الموصلة إلى ما قدره الله تبارك وتعالى من خير أو شر، كها قال ابن القيم \_ رحمه الله \_ «وقد فطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب التي هي مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية . . فهكذا الأسباب التي ما مصالحهم الأخروية في معادهم . . وقد يسر كلا لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له، فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، كان أشد اجتهاداً في فعلها، من القيام بها منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه . . فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يفضي به إلى رياض مونقة، وبساتين معجبة، ومساكن طيبة، ولذة نعيم لا يشوبه نكد ولا تعب كان حرصه على سلوكها، واجتهاده في المسير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه . . فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث بحسب علمه بما يفضي إليه . . فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها، ومقتضى لها، لا إنه مناف لها وصاد عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عليها، ومقتضى لها، لا إنه مناف لها وصاد عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة:

الايمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد، والاتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره، وتحجز عن شره، وذلك نظام الشرع(١).

ولهذا كان الانسان مهتدياً بسلوكه الطريق الموصل إلى السعادة، ضالاً بسلوكه طريق الشر. والهداية والاضلال من المسائل التي كان رأي البيهقي فيها مرتبطاً برأيه في أفعال العباد، حيث جعل هذه المسألة \_ أعني الهداية والاضلال \_ من الأمور التي ليس للعبد فيها اختيار، مستدلاً على ذلك بمجموعة من الآيات والأحاديث، حيث أورد قوله صلى الله عليه وسلم «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه، وإن شاء أزاغه (٢)».

وأورد بعده قوله تعالى ﴿يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ﴿ (٣)

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد ص ٦٦، وقد تقدم الحديث ص ٣١٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية ٨.

وقال بعد ذلك: وفيه وفي السنة دلالة على أن الله تعالى إن شاء هداهم وثبتهم، وإن شاء أزاغ قلوبهم وأضلهم (١٠).

وهذا الكلام بظاهره هذا لا غبار عليه، إلا أنه أراد بذلك أن العبد ليس له عمل به يكون مهتدياً أو ضالاً، بناء على ما تقدم من أن قدرته لا تأثير لها في فعله، وليس الأمر كذلك بل العبد مهتد أو ضال بفعل نفسه الذي لا يخرج عن قضاء الله وقدره، فهو سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالهداية والاضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه.

فاهتداء العبد هو أثر فعله سبحانه، فهو الهادي والعبد المهتدي، قال تعالى ﴿من يهد الله فهو المهتد﴾(٢) ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام، فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد(٣).

وهكذا يتضح لنا أن ما ذهب إليه البيهقي من القول بعدم تأثير قدرة العبد في فعله موافقاً بذلك أصحابه الأشاعرة \_ مخالف للعقل وللشرع معاً، لأن العقل يلاحظ من الانسان قدرته على الفعل والترك بطوعه واختياره، أما الشرع فقد نسب الفعل إلى العبد في أكثر من موضع، كما صرح بأن العبد وفعله مخلوقان لله تبارك وتعالى، ومشيئة العبد تابعة لمشيئته سبحانه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

وهناك مسائل كنا نود لو عثرنا فيها على رأي للبيهقي مثل مسألة هل يجب على الله بعض الأفعال، كالصلاح والأصلح، إلا أنه لم يتعرض لها، ولم يذكرها.

<sup>(</sup>١) الاعتقاد ص ٦٦.

<sup>(</sup>۲) سورة الكهف: آية ۱۷.

<sup>(</sup>٣) أنظر شفاء العليل لابن القيم ص ١٧٤.



# الخاتمية

وبعد هذا العرض المستفيض والمناقشة الهادفة لآراء البيهقي في الإلهيات، ينتهي هذا البحث الذي يتكون من بابين كما رأينا وقد توصلت منه إلى عدة نتائج أجملها فيما يأتى:

- ا \_ فساد الحالتين السياسية والإجتماعية، وعدم تأثير ذلك على الحالة العلمية التي كانت على العكس منها، حيث ازدهرت ازدهاراً عظيمًا، حتى عرف ذلك العصر بعصر النهضة، وكان سبب ذلك تفاني العلماء في سبيل نشر العلم والمحافظة عليه.
- ٢ إن البيهقي قد بدأ حياته العلمية منذ وقت مبكر، وجلس إلى عدد وافر من مشاهير العلماء، وأكثر من الرحلات العلمية مما كان له أكبر الأثر في سعة اطلاعه، وتنوع ثقافته ووفرة إنتاجه.
- إنه سلك في الإستدلال طريقة السلف، وخالفهم في كثير من المسائل عند
   التطبيق لذلك الاستدلال.
- إنه اختار في استدلاله على وجود الله تعالى طريقة القرآن الكريم وهو أمر اتفق فيه مع السلف. إلا أنه وافق أصحابه الأشاعرة في الاستدلال لأنه بالجواهر والأعراض على حدوث العالم زاعبًا صحة هذا الاستدلال لأنه في نظره استدلال شرعي وأيده بطريقة إبراهيم عليه السلام، فبينت مخالفة ذلك لمذهب السلف، وفساد تصورهم أنها طريقة إبراهيم عليه السلام.
- إن البيهقي اتفق مع السلف في جميع ما يتعلق بأسهاء الله تعالى من طريقة

إثباتها، والقول بعدم حصرها، وصلتها بالصفات إلا أنني لم أوافقه فيها ذهب إليه من أن الأسم عين المسمى \_ مع أنه رأى لبعض السلف كها ذكرت إلا أنني اخترت القول بالتفصيل الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ وإن ذلك لا يلجأ إليه إلا عند الاستفسار عن الاسم هل هو عين المسمى أم غيره، وإلا فالاطلاق الصحيح الموافق للأدلة الشرعية هو القول بأن الاسم للمسمى.

- ٦ إن البيهقي/قد اتفق مع السلف في طريقة تقسيم الصفات وأشرت إلى
   قصور تقسيم المتكلمين عن كثير من الصفات، وشمول تقسيم البيهقي.
- ٧ \_ إنه اتفق مع السلف في إثبات الصفات العقلية بنوعيها وفي طريقة
   الاستدلال على ذلك الاثبات.
- موافقته للسلف في القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى بمعنى أنه
   سبحانه \_ يفعل متى شاء كيف شاء، لذلك قال بقدم جميع صفات
   الذات العقلية وعدم حدوث شيء منها وأوضحت أن الصحيح في ذلك
   ما ذهب إليه السلف من القول بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد.
- 9 \_ مخالفته للسلف في نفيه تسلسل الحوادث في جانب الماضي ولذلك رأيناه يقول بحدوث صفات الفعل العقلية. إلا أنني بينت خطأه فيها ذهب إليه، وصحة مذهب السلف القائل بأن الله فعال لما يريد أزلاً وأبداً.
- 1 \_ إن البيهقي وافق السلف فيها أثبته من صفات الذات الخبرية وخالفهم في تأويل ما بقي منها. حيث أثبت اليدين والوجه والعين، وأول ما سوى ذلك.
- 11 \_ خالفته للسلف في صفات الفعل الخبرية. حيث ذهب إلى تأويل بعضها، وتفويض بعضها الآخر، زاعمًا أن التفويض في ما فوض فيه هو مذهب السلف. وقد بينت فساد قول من نسب التفويض والتأويل إلى السلف، مبيناً أن مذهب السلف هو الاثبات الحقيقي لجميع الصفات إثباتاً لا تأويل فيه، ولا تفويض، ولا تشبيه.
- 11 \_ إن البيهقي يختلف مع السلف في جميع ما يتعلق بصفة الكلام التي أثبتها، من القول بأن الكلام نفسي قديم وأنه بدون حرف ولا صوت وأنه معنى واحد، وقد ناقشته في جميع هذه المسائل وبينت خطأ ما ذهب

إليه وصحة مذهب السلف. وبينت أن رأيه في كلام الله تعالى هو عين مذهب أصحابه الأشاعرة، وأن حقيقة مذهبهم في القرآن لا يختلف عن مذهب المعتزلة إلّا بنفيهم أن يكون هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام الله الحقيقي.

١٣ \_ إتفاقه مع السلف فيها يتعلق بمسألة الرؤية، من القول بإثباتها للمؤمنين يوم القيامة.

إلاّ أنه خالفهم بنفيه الجهة، مستدلاً بحديث الرؤية. وقد بينت فساد استدلاله به، وصحة استدلال السلف.

- 10 \_ إنه يقول بعدم تأثير قدرة العبد في فعله، وبينت أنه بذلك يـوافق الأشاعرة القائلين بالكسب، الذي لاحقيقة له، ويخالف السلف لقولهم بتأثير قدرة العبد في فعله.
- 17 \_ إنه ينفي تأثير الأسباب في مسبباتها، وهو مذهب الأشاعرة، وقد بينت فساد هذا الرأى أيضاً ومخالفته للنصوص الشرعية المثبتة لذلك.

وأخيراً فإنني أقرر هنا وعن ممارسة طويلة لقراءة كتب المتكلمين وكتب السلف أن مذهب السلف هو الذي يجب أن يكون طريق كل مسلم لقربه من منبع العقيدة والتزامه بمنهج الوحي. أما مناهج المتكلمين فإنها حشو من لغو الكلام الذي قد يبعد بكثير ممن يفضله عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله. لذلك أدعو إلى الالتزام به والتمسك بأهداف العقيدة الصافية النابعة من المعين الصافي ألا وهو الوحي.

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# بثري (المراجع

# القرآن الكريم

### مؤلفات البيهقى:

- ١ إثبات عذاب القبر. مخطوط بمكتبة أحمد الثالث باستنبول ضمن مجموعة رقمها ٢٨٨٤.
- ٢ أحكام القرآن. تحقيق محمد زاهد الكوثري، نشر دار الكتب العلمية ببيروت، سنة ١٣٩٥هـ.
  - ٣ الآداب. مخطوط بدار الكتب المصرية تجت رقم ٤٣، حديث.
- كتاب الأربعين. مخطوط بمكتبة عاشر أفندي ضمن المكتبة السليمانية باستنبول، مجموعة رقم ١١٧٩.
- ٥ الأسهاء والصفات. تحقيق محمد زاهد الكوثري، طبع مطبعة السعادة عصر، سنة ١٣٥٨ هـ.
- 7 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. تصحيح الشيخ أحمد مرسي، طبع بالقاهرة، سنة ١٣٨٠ هـ.
- ٧ الألف مسألة. مخطوط بمكتبة أحمد الثالث باستنبول ضمن مجموعة رقمها ١١٢٧.
- ٨ الانتقاد على الشافعي. مخطوط بمكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة.
  - ٩ ـ البعث والنشور. نخطوط بمكتبة شستربتي بلندن، رقم ٣٢٨٠.

- ١٠ ـ بيان خطأ من أخطأ على الشافعي. مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، رقم ١٩٥.
  - ١١ \_ تخريج أحاديث الأم. مخطوط بمكتبة شستربتي بلندن، رقم ٣٢٨٠.
- 17 \_ الجامع في الخاتم. مخطوط بمكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة، ضمن مجموعة.
- 17 \_ الجامع لشعب الإيمان. مخطوط بمكتبة المتحف باستنبول، رقم ٢٦٦٧ \_ ٢٦٦٧.
- 1٤ \_ حياة الأنبياء في قبورهم. تعليق الشيخ محمد بن محمد الخانجي، طبع المطبعة المحمودية بالقاهرة، سنة ١٣٥٧ هـ.
- 10 \_ الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة. مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم 98، فقه الشافعي.
- ١٦ \_ الدعوات الكبير. مخطوط بالمكتبة الأصفية بحيدر آباد في الهند، رقم ١٤.
- 17 \_ دلائل النبوة. تحقيق عبد الكريم عثمان، ط/ الأولى بدار النصر للطباعة بالقاهرة، سنة ١٣٨٩ هـ.
- 1٨ ـ رسالة البيهقي إلى أبي محمد الجويني. مخطوط بمكتبة المتحف باستنبول ضمن مجموعة رقمها ٤٢٨٨.
- 19 \_ الزهد الكبير. مخطوط بمكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة، رقم 19 \_ 187.
  - ٢٠ \_ السنن الصغرى. مخطوط بمكتبة المتحف باستنبول، رقم ٢٦٦٤.
- ٢١ ـ السنن الكبرى. طبع مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيد آباد الدكن ـ الهند.
  - ٢٢ ـ القراءة خلف الإمام. طبع في الهند بعناية تلطف حسين.
- ٢٣ \_ القضاء والقدر. مخطوط بمكتبة الشهيد على باشا، ضمن المكتبة السليمانية باستنبول، رقم ١٤٨٨.
- ٢٤ \_ المدخل إلى كتاب السنن. مخطوط بمكتبة الجمعية الأسيوية بكلكتا، رقم
   ٣٦٨.
- ٢٥ \_ معرفة السنن والآثار. تحقيق السيد أحمد صقر ونشر المجلس الأعلى
   للشؤون الاسلامية بالقاهرة، بدون تاريخ.

٢٦ - مناقب الشافعي. تحقيق السيد أحمد صقر، ط/ الأولى، بدار النصر للطباعة بالقاهرة، سنة ١٣٩١هـ.

# مراجع أخرى

# (1)

- ٢٧ ــ الإبانة عن أصول الديانة. لأبي الحسن على بن اسماعيل الأشعري، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، بدون تاريخ.
- ٢٨ ابن تيمية السلفي. للدكتور محمد خليل هراس، الطبعة الأولى بالمطبعة اليوسفية بطنطا، سنة ١٣٧٧ هـ.
  - ٢٩ ــ الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي، ط/ الثالثة، سنة ١٣٧٠ هـ.
- ٣٠ إجتماع الجيوش الاسلامية. لابن القيم، نشر مكتبة الرياض الحديثة،
   بدون تاريخ.
  - ٣١ ـ أحسن التقاسيم للمقدسي. ط/ الثانية، ليدن، سنة ١٩٠٦م.
- ۳۲ ـ إحياء علوم الدين. للغزالي، أبو حامد محمد بن محمد ت٥٠٥، طبع مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر.
- ٣٣ ـ الاختلاف في اللفظ. لابن قتيبة عبد الله بن مسلم ت ٢٧٦ هـ. ضمن عقائد السلف، تحقيق الدكتور علي سامي النشار، نشر منشأة المعارف بالاسكندرية ١٩٧١م.
- ٣٤ ـ الأربعين في أصول الدين. للرازي فخر الدين محمد بن عمر الخطيب، ت ٦٠٦هـ. ط/ الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، ١٣٥٣هـ.
- **٣٥ ــ الأربعين في أصول الدين**. للغزالي، أبوحامد محمد بن محمد، نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر، بدون تاريخ.
- ٣٦ ـ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. للجويني أبوالمعالي عبد الملك، ت ٤٧٨ هـ. تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم، طبع مطبعة السعادة بالقاهرة، ١٩٥٠م.

- ۳۷ \_ أساس التقديس. للرازي، محمد بن عمر الخطيب، طبع مطبعة مصطفى الحلبي ١٣٥٤ هـ.
- ٣٨ \_ أسماء الله الحسنى، المسمى لوامع البيّنات. للرازي، تعليق طه عبد الرؤوف سعد، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، سنة ١٣٩٦ هـ.
- ٣٩ \_ الإرشادات والتنبيهات. لأبي على بن سينا، ت ٢٨٥ هـ. تحقيق الدكتور سليمان دنيا، طبع دائرة المعارف بالقاهرة، ١٩٦٠م.
- ٤ أصول الدين. للبغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر، ت ٤٢٩ هـ. ط/ الأولى، بمطبعة الدولة باستنبول ١٣٤٦ هـ.
- 11 \_ أعلام الفلاسفة. للدكتور هنري توماس، ترجمة متري أمين، طبع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بالقاهرة، ١٩٦٤م.
  - ٤٢ ـ الأعلام. للزركلي، خير الدين، ط/ الثالثة، ١٣٨٩ هـ.
- 27 \_ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لابن القيم، ت ٧٥١ هـ، تحقيق محمد سيد كيلاني، ط/سنة ١٣٨١ هـ.
- 33 \_ الإقتصاد في الإعتقاد. للغزالي، تقديم الدكتور عادل العوا، ط/ الأولى بدار الأمانة في بيروت، سنة ١٣٨٨ هـ.
- **١٥ ــ الاكليل**. لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، ضمن مجموعة الرسائل الكبرى، طبع مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة، بدون تاريخ.
- 27 \_ الأنساب. للسمعاني، أبوسعد عبد الكريم بن محمد بن منصور، مخطوط عكتبة الحرم المكي، رقم ٣٥ تراجم.
- ٤٧ \_ إيثار الحق على الخلق. لابن المرتضى، أبوعبد الله محمد بن المرتضى اليماني، طبع مطبعة الآداب والمؤيد بالقاهرة، سنة ١٣١٨ هـ.

#### (**(**)

- 24 \_ بدائع الفوائد. لابن القيم، نشر دار الكتاب العربي ببيروت، بدون تاريخ.
- 29 \_ البداية والنهاية. لابن كثير، عماد الدين أبوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير، ت ٧٧٤، ط/ الأولى، سنة ١٩٦٦م.

- • بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، تصحيح وتعليق الشيخ عمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ط/ الأولى، بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ١٣٩١هـ.
- ١٥ ــ البيان والتبيين. للجاحظ، أبوعثمان عمرو بن بحر، ت ٢٥٥ هـ، طبع
   سنة ١٩٦٨م.

#### (<sup>ご</sup>)

- ٢٥ \_ تاريخ الإسلام السياسي. للدكتور حسن ابراهيم حسن، ط/ السابعة،
   ١٩٦٦ م.
- **٥٣ ـ تاريخ الأمم الاسلامية**. للشيخ محمد الخضري، نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ١٩٦٩ م.
- 20 \_ تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي، ت ٢٦٣ هـ. نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، بدون تاريخ.
  - ٥٥ \_ تاريخ التراث العربي. لبروكلمان، ط/ الألمانية.
- ٥٦ ـ تاريخ الجهمية والمعتزلة. لجمال الدين القاسمي، ت١٣٣٢ هـ،
   ط/ الأولى بمطابع مؤسسة الرسالة في بيروت، ١٣٩٩ هـ.
- ٥٧ ـ تاريخ الفرق الاسلامية. لعلي مصطفى الغرابي، طبع مطبعة محمد علي صبيح بمصر، ١٩٥٩م.
- ٥٨ ـ تاريخ دولة آل سلجوق. للأصفهاني عماد الدين بن محمد، ط/ بدون تاريخ.
- ٥٩ ـ تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة، أبومحمد عبدالله بن مسلم،
   ت ٢٧٦ هـ، تصحيح محمد زهري النجار، نشر دار الجيل ببيروت،
   ١٣٩٣ هـ.
- ٦٠ ـ تبيين كذب المفتري. لابن عساكر، أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله، ت ٥٧١ هـ، نشر دار الكتاب العربي ببيروت، ١٣٩٩ هـ.

- 71 تبصرة الأدلة. لأبي المعين النسفي، تحقيق السيد محمد الأنور حامد، رسالة دكتوراه، مخطوطة بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر.
- 77 تحفة المريد على جوهرة التوحيد. لإبراهيم البيجوري، الطبعة الأخيرة، عطبعة الحلبي.
- ٦٣ تذكرة الحفاظ للذهبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد، ت ٧٤٨ هـ، نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت، لبنان، بدون تاريخ.
- 75 تفسير الأسماء والصفات. للخطابي أبوسليمان حمد بن محمد، ت ٣٨٨ هـ. مخطوط بالخزانة العامة بالمغرب، رقم ١١٤٢.
- ٦٥ ـ تفسير القرآن العظيم. لابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي.
   ط / بدون تاريخ.
- 77 تفسير مجاهد. للإمام أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي، ت 10. هـ، تحقيق عبد الرحمن الطاهر، طبع مطابع الدوحة الحديثة بقطر.
  - ٦٧ تفسير المنار. للشيخ محمد رشيد رضا، الطبعة الرابعة، ١٣٧٩ هـ.
- 7۸ ـ التفسير الكبير. للرازي محمد بن عمر، الطبعة الأولى بالمطبعة البهية عصر، ١٣٥٧ هـ.
- 79 تفسيرات ابن تيمية. جمع إقبال محمد الأعظمي، طبع مطبعة علي بريس (ماليكاون).
- ٧٠ ــ تفسير سورة الإخلاص. لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، طبع دار الطباعة المحمدية بالقاهرة.
  - ٧١ ـ التمهيد. لأبي بكر الباقلاني، نشر المكتبة الشرقية ببيروت، ١٩٥٧ م.
- ٧٧ ـ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. للملطي، أبوالحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، ت ٣٧٧ هـ. تحقيق محمد زاهد الكوثري، نشر مكتبة المثنى ببغداد، ١٣٨٨ هـ.
- ٧٣ ـ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. للإمام عمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق الدكتور محمد خليل هراس، نشر مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٨٧ هـ.

- ٧٤ ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري، محمد بن جرير، ت ٣١٠ هـ. ط/ الثالثة، بمطبعة مصطفى الحلبي بمصر، ١٣٨٨هـ.
  - ٧٥ \_ جواهر الأدب. لأحمد الهاشمي، ط/ التاسعة عشرة، ١٣٧٩ هـ.
- ٧٦ ـ الجوائز والصلات. للشيخ محمد صديق حسن خان، نشر المكتبة السلفية في دهلي بالهند، بدون تاريخ.

## (2)

- ٧٧ ـ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. لابن القيم، تصحيح وتعليق الشيخ محمود حسن ربيع، ط/الرابعة، بمطبعة محمد على صبيح، ١٣٨١ هـ.
- ٧٨ ـ حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية. ضمن مجموعة الحواشي البهية، طبع مطبعة كردستان العلمية بمصر، سنة ١٣٢٩ هـ.
- ٧٩ ـ حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين. للشيخ محمد الدسوقي، طبع مطبعة عيسى الحلبي، بدون تاريخ.
- ۸۰ ـ حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية. للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي، طبع مطبعة الإستقامة، بدون تاريخ.
- ٨١ حروف القرآن وأصواتنا به. لابن تيمية، ضمن مجموعة شذرات البلاتين.
- ٨٢ ـ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. لأدم متز، ترجمة عبد الهادي أبوريدة، ط/الرابعة، ١٣٨٧ هـ.
- ۸۳ ـ الحموية الكبرى. لشيخ الاسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، ضمن مجموع الفتاوي.

# (خ)

- ٨٤ ـ الخطط والأثار للمقريزي. طبع مؤسسة الحلبي وشركاه، بدون تاريخ.
- ٨٥ ـ خلق أفعال العباد. للبخاري، محمد بن اسماعيل، طبع مطبعة النهضة عكة المكرمة، سنة ١٣٨٩ هـ.

- ٨٦ دائرة المعارف الاسلامية. لأحمد محمد شاكر.
- ۸۷ ـ درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، طبع مطبعة دار الكتب، سنة ١٩٧١م.
- ٨٨ ــ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للسيوطي جلال الدين، نشر محمد أمين دمج، بيروت، بدون تاريخ.
- ٨٩ ـ دفع شبه التشبيه. لأبي الفرج بن الجوزي، تحقيق محمد زاهد الكوثري، نشر المكتبة التوفيقية بالقاهرة، بدون تاريخ.
- ٩ ديوان الأصول. للنيسابوري، أبورشيد سعيد بن محمد، تحقيق الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة. نشر المؤسسة المصرية العامة، بدون تاريخ.

#### ()

- 91 رد الدارمي على بشر المريسي. للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، ضمن معموعة عقائد السلف، تحقيق الدكتور على سامي النشار، نشر منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة ١٩٧١م.
- 97 الرد على الجهمية والزنادقة. للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق الدكتور عبد الرحن عميرة، نشر دار اللواء بالرياض.
- ٩٣ ـ الردّ على الجهمية. للدارمي عثمان بن سعيد، ت ٢٨٠ هـ، طبعة، بدون تاريخ.
- **٩٤ ـ الرسالة التدمرية**. لابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، طبعة/ بدون تاريخ.
- 90 رسالة القضاء والقدر. لابن تيمية، ضمن مجموعة الرسائل الكبرى، طبع مطبعة محمد على صبيح، بدون تاريخ.
- 97 ــ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. لمحمود الألوسي، المطبعة المنيرية.

9٧ ـ زاد المسير. لأبي الفرج بن الجوزي، نشر المكتب الاسلامي للطباعة والنشر، سنة ١٣٨٢ هـ.

#### (w)

- ٩٨ ـ سنن ابن ماجة. للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، طبع مطبعة عيسى الحلبي، بدون تاريخ.
- 99 ـ سنن أبي داود. للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ت ٧٥٠ هـ، تعليق وترقيم عزت عبيد الدعاس، طبعة أولى ١٣٨٨ هـ.
- 100 سنن النسائي. للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي، ت ١٣٨٣ هـ. الطبعة الأولى، بمطبعة مصطفى الحلبي، سنة ١٣٨٣ هـ.
- ۱۰۱ ــ سير أعلام النبلاء. للذهبي، أبوعبد الله محمد بن أحمد، ت ٧٤٨ هـ، مخطوط مصوّر بمكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة.

#### (ش)

- ۱۰۲ ــ شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي، ت ۱۰۸۹ هـ، نشر المكتب التجاري للطباعة والنشر ببيروت، بدون تاريخ.
- ۱۰۳ شرح العقيدة الأصفهانية. لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، طبع مطبعة الاعتصام بالقاهرة، سنة ١٣٨٥ هـ.
- ١٠٤ ــ شرح الطحاوية. للإمام علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، الطبعة الثالثة، نشر المكتب الاسلامي، بدون تاريخ.
- ١٠٥ شرح السنة. للبغوي، أبومحمد الحسين بن مسعود الفراء،
   ت ١٦٥ هـ. تحقيق شعيب الارناؤ وط وزهير الشاويش، طبع المكتب الاسلامي.

- ۱۰۹ ـ شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى. للسنوسي، محمد بن يوسف السنوسي الحسني، الطبعة الأولى، بمطبعة مصطفى الحلبي،
- ۱۰۷ ــ شرح أم البراهين. للسنوسي أبوعبد الله محمد بن محمد بن يوسف، طبع مطبعة الاستقامة، ١٣٥١ هـ.
- ۱۰۸ شرح حديث النزول. لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، الطبعة الخامسة، بالمكتب الاسلامي للطباعة والنشر، ١٣٩٧ هـ.
- 1.9 ـ شرح صحيح مسلم. للنووي، محيي الدين يحيى بن شرف، طبع المطبعة المصرية، بدون تاريخ.
- 11 شرح العقائد النسفية. لسعد الدين التفتازاني، طبع مطبعة عيسى الحلبي، بدون تاريخ.
- 111 \_ شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار بن أحمد، تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان، الطبعة الأولى، بمطبعة الاستقلال الكبرى،
- ۱۱۲ ــ شرح المقاصد. لسعد الدين التفتازاني، طبع مطبعة الحاج محرم أفندي باستنبول، ۱۳۰۵ هـ.
- ۱۱۳ ـ الشريعة. للآجري، أبوبكر محمد بن الحسين، ت ٣٦٠هـ، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى، بمطبعة السنة المحمدية، سنة ١٣٦٩هـ.
- 118 شُرح العقيدة الواسطية. للدكتور محمد خليل هراس، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.
- 110 ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لابن القيم، نشر مكتبة دار التراث بالقاهرة، بدون تاريخ.

#### (m)

117 \_ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، طبع المطبعة السلفية بالقاهرة، ١٣٨٠ هـ.

۱۱۷ - صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، ت ٢٦١، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، بمطبعة عيسى الحلبي، ١٣٧٤هـ.

## (d)

- 11۸ ـ طبقات الحفاظ. للسيوطي، جلال الدين، ت 911 هـ. الطبعة الأولى عطبعة الاستقلال الكبرى، بالقاهرة ١٣٩٣ هـ.
- الفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى بمطبعة عيسى الحلبي ١٣٨٣ هـ.
- ۱۲۰ ـ طبقات الشافعية. لابن هداية الله الحسيني، ت ١٠١٤ هـ. تحقيق عادل نويهض، الطبعة الثانية، ١٩٧٩م.
- ۱۲۱ ــ طبقات الشافعية للأسنوي. جمال الدين، ت ۷۷۲ هـ، تحقيق عبد الله الجبوري، الطبعة الأولى بمطبعة الإرشاد ببغداد سنة ١٣٩٠ هـ.

#### (ظ)

١٢٢ - ظهر الإسلام. لأحمد أمين، طبع دار النهضة العربية بمصر، ١٩٤٥م.

## (2)

- ۱۲۳ ـ العبر في خبر من غبر. للذهبي، تحقيق فؤاد سيد، طبع مطبعة حكومة الكويت، سنة ١٩٦١م.
- 178 ـ العبر وديوان المبتدأ والخبر. لابن خلدون، طبع مطبعة محمد مصطفى، بدون تاريخ.
- 1۲0 ـ العقيدة الطحاوية. شرح وتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى بالمكتب الاسلامي للطباعة والنشر، ١٣٩٨ هـ.
- 1۲٦ ـ العقيدة الطحاوية. تعليق الشيخ محمد بن مانع، طبع دار النصر للطباعة، بدون تاريخ.

- ۱۲۷ ـ العقيدة النظامية. للجويني إمام الحرمين. تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري، طبع مطبعة الأنوار، ١٩٤٨م.
- 17۸ ـ العقيدة الاسلامية والأخلاق. للدكتور عوض الله جاد حجازي ومحمد عبد الستار أحمد نصار، الطبعة الأولى، ١٣٩٣ هـ.
- 179 \_ عقيدة السلف وأصحاب الحديث. لأبي عثمان الصابوني، ت 29 هـ. ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، طبع إدارة الطباعة المنيرية، ١٩٧٠م.
- ١٣٠ ـ العلو للعلي الغفار. للذهبي، محمد بن أحمد، ت ٧٤٨هـ، الطبعة الثانية، بمطبعة العاصمة بالقاهرة، ١٣٨٨هـ.

# (è)

- 1۳۱ \_ غاية المرام في علم الكلام. لسيف الدين الأمدي، ت ٦٣١ هـ، تحقيق حسن محمود عبد اللطيف، طبع مطابع الأهرام التجارية بالقاهرة،
- ۱۳۲ \_ غاية الأماني في الرد على النبهاني. لمحمود شكري الألوسي، ١٣٢ \_ غاية الأماني في الرد على النبهاني. لمحمود شكري الألوسي، ١٣٤٧ \_ مطابع نجد التجارية بالرياض، بدون تاريخ.

# **(ف**)

- ۱۳۳ ـ فتح القدير. للشوكاني محمد بن علي، ت ١٢٥٠ هـ، الطبعة الثانية عطبعة مصطفى الحلبي، ١٣٨٣ هـ.
- 178 \_ فتح المغيث. للسخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، ت ٩٠٢ هـ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، الطبعة الثانية بمطبعة العاصمة بالقاهرة، ١٣٨٨ هـ.
- 1۳0 ـ الفرق بين الفرق. للبغدادي، عبد القاهر بن طاهر، ت ٤٢٩ هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبع مطبعة المدني بالقاهرة، بدون تاريخ.

- ١٣٦ الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم، أبو محمد علي بن حزم الأندلسي، ت ٤٥٦ هـ، طبع مطبعة الخانجي، ١٣٢١ هـ.
- ١٣٧ ـ الفقه الأكبر. لأبي حنيفة مع شرحه لملا علي القاري، الطبعة الثانية،
   بمطبعة مصطفى الحلبى بمصر، سنة ١٣٧٥ هـ.
- ۱۳۸ فتح الباري. شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت ۸۵۲ هـ، تصحيح الشيخ عبد العزيز بن باز، ومحب الدين الخطيب، طبع المطبعة السلفية بالقاهرة، ۱۳۸۰ هـ.

## (ق)

- 1٣٩ ـ القاموس المحيط. لمجد الدين الفيروز أبادي. طبع مطبعة السعادة عصر، بدون تاريخ.
- 18۰ ـ قصة الحضارة. ول، ديورانت، ترجمة محمد بدران، الطبعة الثالثة، 1971 م.
- 181 القصيدة النونية. لابن القيم، مع شرحها للدكتور محمد خليل هراس، طبع مطبعة الإمام بالقاهرة، بدون تاريخ.

#### (4)

- ۱٤۲ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. نشر مكتبة المثنى ببغداد، بدون تاريخ.
- 18۳ ـ الكامل في التاريخ. لابن الأثير الجزري، ت ٦٣٠ هـ، الطبعة الثانية، ١٣٨٧ هـ.
- 184 الكواشف الجلية عن معاني الواسطية. للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان، الطبعة الثالثة.

#### (J)

110 - اللباب في تهذيب الأنساب. لابن الأثير الجزري، نشر دار صادر في بيروت، بدون تاريخ.

- ١٤٦ ـ لسان العرب. لابن منظور، دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٥٦م.
- 1٤٧ ـ لمع الأدلة. للجويني، إمام الحرمين، تحقيق الدكتورة فوقية حسين عمود، طبع المؤسسة المصرية، ١٣٨٥ هـ.

#### (9)

- 18۸ ـ متشابه القرآن. للقاضي عبد الجبار بن أحمد، ت 10 هـ، تحقيق الدكتور عدنان محمد زرزور، طبع دار النصر للطباعة بالقاهرة، بدون تاريخ.
- 189 \_ مجالس ابن الجوزي. مخطوط مصوّر بمعهد المخطوطات بالقاهرة، ٢١٦ تفسر.
- ۱۵۰ \_ مجموع فتاوى ابن تيمية. جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد النجدي، الطبعة الأولى، بمطابع الرياض، ١٣٨١ هـ. .
- ۱۰۱ \_ مجموعة الرسائل الكبرى. لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، طبع مطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة، ١٣٨٥ هـ.
- ۱۵۲ \_ محاسن التأويل. لجمال الدين القاسمي الدمشقي، ت ۱۳۳۲ هـ، تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، بمطبعة عيسى الحلبي، ۱۳۷٦ هـ.
- ۱۵۳ \_ محصل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين. للرازي، محمد بن عمر الخطيب، طبع المطبعة الحسينية بمصر، ۱۳۲۳ هـ.
- 101 \_ المحلى. أبومحمد على بن أحمد، طبع دار الاتحاد العربي للطباعة، ١٣٨٧ هـ.
- 100 \_ مختصر الصواعق المرسلة. لابن القيم، نشر مكتبة الرياض الحديثة، بدون تاريخ.
- ١٥٦ \_ مختصر طبقات المحدّثين. لابن عبد الهادي الحنبلي، مخطوط مصوّر بالمكتبة المركزية بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، رقم ٧٤٤.

- ۱۵۷ ـ المختصر في أصول الدين. للقاضي عبد الجبار بن أحمد، ضمن مطابع مجموعة رسائل العدل والتوحيد، تحقيق محمد عمارة، طبع مطابع مؤسسة دار الهلال، سنة ۱۹۷۱م.
- ١٥٨ ــ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لابن القيم، طبع مطبعة السنة المحمدية، ١٣٧٥ هـ.
- 109 ـ المسامرة بشرح المسايرة. للقدسي، كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن أبي شريف، طبع مطبعة السعادة، القاهرة، بدون تاريخ.
- 17٠ ـ مشكل الحديث. لابن فورك، محمد بن الحسن، ت ٤٠٦ هـ، الطبعة الأولى، بمطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، سنة ١٣٦٢ هـ.
  - ١٦١ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل. نشر المكتب الإسلامي ببيروت.
- ١٦٢ ـ معالم السنن. للخطابي، ت ٣٨٨ هـ، بهامش سنن أبي داود، تحقيق عزت الدعاس، الطبعة الأولى، سنة ١٣٨٨ هـ.
- ۱۹۳ ـ معجم البلدان. للحموي ياقوت بن عبدالله، ت ۹۲٦ هـ، نشر دار صادر، ودار بيروت للطباعة، بدون تاريخ.
- 178 معجم مقاييس اللغة. لابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت ٣٩٥هـ، تحقيق عبد السلام هارون، الطبعة الثالثة، بمطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، ١٣٨٩هـ.
- 170 ــ المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، طبع مطبعة الحلبي بمصر.
- 177 \_ مقالات الاسلاميين، واختلاف المصلّين. للأشعري أبوالحسن علي بن اسماعيل، ت٣٠٣هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، نشر مكتبة النهضة المصرية، ١٣٨٩هـ.
- 17۷ الملل والنحل. للشهرستاني، أبوالفتح محمد بن عبد الكريم، تكفيق محمد سيد كيلاني، طبع مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، سنة ١٣٨٧ هـ.

- 17۸ ـ مناهل العرفان في علوم القرآن. للزرقاني، محمد بن عبد العظيم، طبع مطبعة عيسى الحلبي.
- 179 ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لابن الجوزي، أبوالفرج عبد الرحمن بن علي، ت ٥٩٧ هـ، الطبعة الأولى، بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، ١٣٥٩ هـ.
- ۱۷۰ \_ المنية والأمل في شرح الملل والنحل. لابن المرتضى أحمد بن يحيى، ت مده مد، تحقيق الدكتور محمد جوار مشكور، الطبعة الأولى، بدار الفكر للطباعة ببيروت، ١٣٩٩هـ.
- 1۷۱ ــ مناهج الأدلة في عقائد الملة. لابن رشد، ت ٥٩٥ هـ، تقديم وتحقيق الدكتور محمود قاسم، الطبعة الثالثة، نشر مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة، بدون تاريخ.
- ۱۷۲ ـ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. لابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، نشر مكتبة خياط في بيروت، بدون تاريخ.
- ۱۷۳ ـ المواقف بشرح الجرجاني (قسم الإلهيات). تحقيق الدكتور أحمد المهدي، طبع دار الحمامي للطباعة بالقاهرة.
- ١٧٤ ـ الموطأ. للإمام مالك بن أنس، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، طبع مطبعة عيسى الحلبي، ١٣٧٠هـ.
- ۱۷٥ \_ ميزان الإعتدال. للذهبي، أبوعبدالله محمد بن أحمد، تحقيق علي عمد البجاوي، الطبعة الأولى، بمطبعة عيسى الحلبي، ١٣٨٢ هـ.

#### (U)

- ۱۷٦ \_ كتاب النبوات. لابن تيمية، نشر مكتبة الرياض الحديثة، بدون تاريخ.
  - ١٧٧ \_ النجاة. لابن سينا، الطبعة الثانية، ١٣٥٧ هـ.
- ۱۷۸ \_ النجوم الزاهرة. لابن تغري بردى، أبو المحاسن جمال الدين، ت ١٧٨ هـ، طبعة دار الكتب المصرية.

- 1۷۹ ـ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. للدكتور علي سامي النشار، نشر دار المعارف بمصر، الطبعة السادسة، ١٩٧٥م.
- 1۸۰ ـ نهاية الاقدام في علم الكلام. للشهرستاني، تحقيق الفرد جيوم، الطبعة، بدون تاريخ.



# فهرَسُ الموضوعَات

| الموضوع                    |              | الصفحة |
|----------------------------|--------------|--------|
| بسم الله الرحمن الرحيم     |              | ٥      |
| المقدمة                    |              | 11     |
| الا                        | الباب الأول  |        |
|                            | حياة البيهقي |        |
| <b>~</b>                   | حياه البيهمي |        |
| الفصل الأول: عصر البيهقي . | ني           | 14     |
| ١ _ الناحية السياسية .     |              | ۲.     |
| ٢ _ الناحية الاجتماعية     | اعية         | 74     |
| ٣ _ الحالة العلمية         |              | 77     |
| الفصل الثاني: سيرة البيهقي |              | ٣١     |
| ١ _ اسمه ونسبه             |              | ٣١     |
| ۲ ــ كنيته ولقبه           |              | ٣٢     |
| ۳ ــ نسبته                 |              | ٣٢     |
| ٤ _ مولده                  |              | 44     |
| <b>ه</b> ــ أسرته          |              | **     |
| ٦ ــ وفاته                 |              | ٣٤     |

| الصفحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| 49     | الفصل الثالث: نشأته العلمية                  |
| 49     | ١ ــ رحلاته العلمية                          |
| ٤١     | ۲ ــ رحلته إلى خراسان                        |
| ٤٢     | ٣ ــ رحلته إلى العراق                        |
| ٤٢     | <ul><li>٤ ــ رحلته إلى الحجاز</li></ul>      |
| ٤٧     | الفصل الرابع: شيوخه وتلاميذه                 |
| ٤٧     | ١ ــ شيوخه                                   |
| ٥٢     | ۲ ـ تلامیذه                                  |
| ٥٧     | الفصل الخامس: ثقافته ومؤلفاته                |
| ٥٧     | ١ ـ ثقافته                                   |
| ٦٤     | ۲ ــ مؤلفاته                                 |
| ٨٥     | الفصل السادس: منهج البيهقي في الاستدلال      |
| ,,-    |                                              |
|        | الباب الثاني                                 |
|        | موقف البيهقي من الالهَيات                    |
| 90     | الفصل الأول: منهج البيهقي في إثبات وجود الله |
| 90     | ۱ ـ تمهید                                    |
| 99     | ۲ ــ منهج البيهقي                            |
| ١      | ٣ ــ طريق النظر في المخلوقات                 |
| 1.0    | ٤ ــ طريق المعجزة                            |
| 111    | <ul><li>طریق الحدوث</li></ul>                |
| 171    | الفصل الثاني: أسهاء الله تعالى               |
| 171    | ١ ــ طريق إثباتها                            |
| 177    | ۲ _ عددها ۲                                  |
| 141    | ۳ ـ حقيقة الاسم والمسمى                      |
| 111    | ٤ _ صلة الأسياء بالصفات                      |

| الصفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 129    | الفصل الثالث: أقسام الصفات                                            |
|        | الفصل الرابع: الصفات العقلية                                          |
| 107    | المبحث الأول: صفات الذات العقلية                                      |
| 177    |                                                                       |
| 174    | ۱ _ صفة الحياة                                                        |
| 178    | ٢ ـ صفة العلم                                                         |
| 170    | ٣ ــ صفة القدرة                                                       |
| 177    | ٤ _ صفة الارادة                                                       |
| 177    | <ul><li>السمع والبصر</li></ul>                                        |
| 177    | ٦ _ صفة الكلام                                                        |
| 174    | الأدلة العقلية لاثبات هذه الصفات                                      |
| 177    | زيادة الصفات على الذات                                                |
| 179    | قدم الصفات                                                            |
| 14.    | حلول الحوادث بذات الله تعالى                                          |
| ١٨٤    | المبحث الثاني: صفات الفعل العقلية                                     |
| 197    | الفصل الخامس: صفة الكلام                                              |
| 199    | ١ _ حقيقة الكلام الالمّي                                              |
| 7.4    | ٢ ــ مسألة الحرف والصوّت                                              |
| Y • A  | ٣ ــ قدم الكلام الالَمي                                               |
| 711    | ٤ ــ وحدة الكلام الالُّمي                                             |
| 712    | <ul> <li>موقف البيهقي من مقالة الجهمية والمعتزلة في القرآن</li> </ul> |
|        | الفصل السادس: الصفات الخبرية                                          |
| 770    | المبحث الأول: صفات الذات الخبرية                                      |
| 441    | ١ ــ صفة الوجه                                                        |
| 747    | ٢ ـ صفة العين                                                         |
| 781    | ۳ مقة السيد                                                           |
| 727    | ۳ ـ صفة اليدين                                                        |
| 400    | اليمين والكف                                                          |

| الصفحة        |                                   | الموضو |
|---------------|-----------------------------------|--------|
|               |                                   |        |
| 41.           | الأصابع الأصابع                   |        |
| <b>YY</b> • . | المبحث الثاني: صفات الفعل الخبرية |        |
| ***           | ١ _ صفة الاستواء                  |        |
| 449           | ۲ ــ النزول ومًا في معناه         |        |
| <b>19</b> 1   | ٣ ــ رأيه في بقية الصفات          |        |
| 4.0           | ىل السابع: رؤية الله تعالى        | الفص   |
| 414           | ل الثامن: خلق الله لأفعال العباد  | الفص   |
| 441           |                                   |        |
| 440           | المراجعالمراجع                    | ثبت    |